# موسوءه الحرب اللبنانية

ذاكرة وطن وشعب

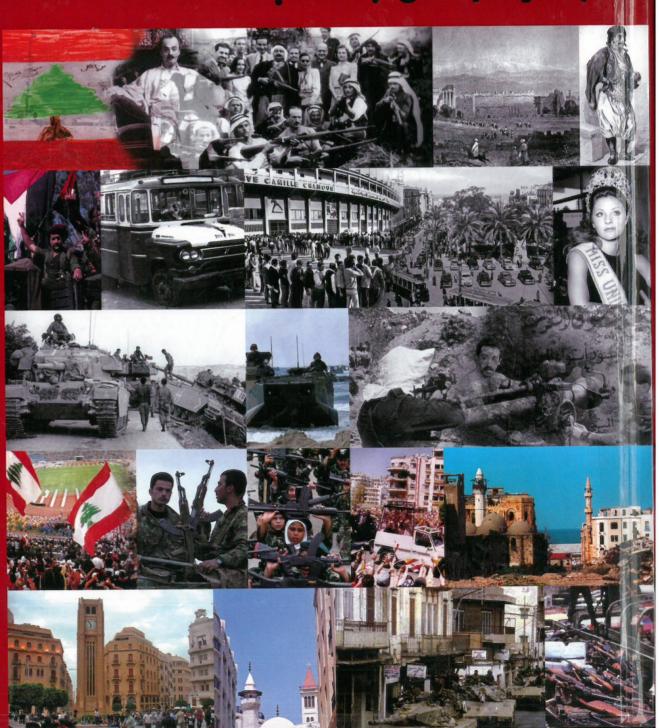

18 956,92044 KUSGMU

مسعود الخوند

# موسوعة الحرب اللبنانية ذاكرة وطن وشعب

الجزء الثالث



LAU LIBRARY - BEIRUT

0 1 AUG 2006

RECEIVED

# لبنان المعاصر مشهد تاریخی وسیاسی عام

#### بطاقة مكتبية

موسوعة الحرب اللبنانية ذاكرة وطن وشعب المؤلف: مسعود الخوند مراجعة: ندى عيد أرشيف: قسم الدراسات في دار كنعان عدد الصفحات: 160 صفحة قياس: 21 X 28 إخراج: سليم المقدّم الطبعة الأولى: 2006

حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للناشر:



تلفون: 291693 - 1 - 291693 00961 - 1 - 288686 خليوي: 374371 - 3 - 374371 فاكس: 512951 - 1 - 60961

ص.ب. 50137 بيروت - لبنان

E-mail: Fadymou@inco.com.lb www.universal-publisher.com

### عهد كميل شمعون 1958-1952



الرئيس كميل شمعون

جنبلاط كان أميز قيادةً وعمقاً وفكراً وتماساً مع القضية الوطنية). ونشاط محموم كذلك على

#### انتخاب كميل شمعون (23 أيلول 1952)

طُرحت أسماء مرشحين كثروفي مدى زمني قياسي في قصره (يومان أو ثلاثة 18–20 أيلول): كميل شمعون. حميد فرنجية شارل حلو . الياس الخوري. ألفرد نقاش. شارل مالك. إيليا أبو جودة وهنري فرعون (وعبثاً حاول كمال جنبلاط إقناع اللواء فؤاد شهاب بالترشيح). وكذلك، وبسرعة قياسية (22 - 20 أيلول) انسحبت الأسماء من التداول لتنحصر بالقويين العملاقين" المارونيين وكلاهما من المعارضة كميل شمعون وحميد فرنجية، وكلاهما كان من الكتلة الدستورية التي تزعّمها الشيخ بشارة الخوري؛ لكن كميل شمعون سبق حميد فرنجية في الانسحاب من الكتلة والانضمام إلى المعارضة. وهذا السبق الزمني الذي سجَّله كميل شمعون على منافسه حميد فرنجية. بإنضمامه إلى المعارضة. زاد عليها شمعون نقاطاً أخرى جاءت لمصلحته: نشاط محموم داخل الجبهة الاشتراكية الوطنية حتى بدا داخل هذه الجبهة، وفي نظر الجماهير، أنه يقف على قدم وساق مع كمال جنبلاط (ويقول بعض المؤرخين أن شمعون ربّما كان أكثر سحراً جماهيرياً من جنبلاط. لكنهم يعترفون أن

الصعيد العربي السياسي الرسمي (عروبة الأنظمة التي دعته – شمعون – "فتى العروبة الأغر"، علماً أن حميد فرنجية كان يحظى باحترام كبير من الزعماء العرب الرسميين وغير الرسميين لمبدئيته ووطنيته وإحساسه المرهف بكرامته الشخصية وكرامته الوطنية. وهذه النقطة بالذات شكّلت المحور الأساسى في كتاب جورج فرشخ، (حميد فرنجية وجمهورية الاستقلال"). ونشاط محموم لشمعون أيضاً على مستوى الدوائر الغربية، خاصة البريطانية. "في طريقه إلى كرسي الرئاسة ما كان بوسع كميل شمعون أن يتجاهل السفارة البريطانية وسفارات أجنبية أخرى (...) وقبل أيام من الإضراب العام توحّه إلى سورية حيث التقى العقيد أديب الشيشكلي. ووفقاً لنصيحة الانكليز حرّك حاكم سورية عشية الانتخابات كل قنواته اللبنانية، وحمل جميع نواب بيروت تقريباً وعدداً كبيراً من نواب الشمال على الانتقال إلى صفّ كميل شمعون. ومن جهتهم تمكن الدبلوماسيون البريطانيون من أن ينتزعوا من حميد فرنجية سياسيين بارزين من أمثال حبيب أبي شهلا وشارل حلو وهنري فرعون وموسى دي فريج ويجعلوهم حلفاء لـ "فتى العرب الأغرّ". وبهدف توفير العدد اللازم من الأصوات كان من الضروري إقناع أشدّ نواب الكتلة الدستورية عداء لكميل شمعون بالتصويت لمصلحته. وأوكلت هذه المهمة الحسّاسة إلى ميشال شيحا فنفّذ المطلوب وحصل على وعد من الشيخ بشارة الخوري بتأييد كميل شمعون.

"وطوال تلك الفترة لم ينس كميل شمعون كمال جنبلاط لحظة، فتوجّه في 20 أيلول إلى المختارة ليحصل على التبريك المطلوب. ويبدو أنه أفلح في إقناع كمال جنبلاط بأن ولايته الرئاسية ستغدو نصراً للجبهة الاشتراكية (...) وفي اليوم التالى (12أيلول)



حميد فرنجية

عقدت الجبهة جلستها الحاسمة في دار ديكران توسباط في عاليه وحضرها بيار إده وغسان تويني وأنور الخطيب وعبد الله الحاج وكميل شمعون وكمال جنبلاط. وحضر كذلك العميد ريمون إده غير المنضوي إلى الجبهة. وتأكيداً لحوار الأمس مع كمال بك عاهد كميل شمعون زملاءه بأنه سينفذ في منصب رئيس الجمهورية جميع المطالب الأساسية للجبهة (...)

واتخذ قرار تأييد كميل شمعون بالإجماع..." (تيموفييف. ص 221-220. وفي "ملف النهار". كميل شمعون الساحر الجماهيري. الياس الديري. لبنان 1970. صورة طبق الأصل لقرار أعضاء الجبهة تأييد كميل شمعون مع تواقيعهم. ص 45).

ويروي يوسف سالم، الذي كان نائباً عن الجنوب، في كتابه "50 سنة مع الناس"، أنه جمع في داره المرشحين المتنافسين كميل شمعون وحميد فرنجية. وبعد حوار دام ساعات، نهض حميد فرنجية ومد يده وصافح كميل شمعون وقال له "مبروك فخامة الرئيس".

اللواء فؤاد شهاب أصدر أمراً بمنع التجول في بيروت يوم الانتخاب. 23 أيلول. وجرى التصويت في مجلس النواب بالإجماع تقريباً، إذ حضر 76 نائباً (من أصل 77). وانتخب كميل شمعون بــ 74 صوتاً. ومما قاله شمعون في خطاب القسم:

"... وإذا كانت ثورة لبنان الأولى (1943) اصطبغت بدماء الشهداء الزكية فإن ثورة لبنان الثانية (الإضراب، "الثورة البيضاء"، أيلول 1952) تميزت في أيامها الثلاثة التاريخية بأنها لم ترق فيها نقطة واحدة من دماء الشعب (...) إن رئيس الجمهورية لن يُسمى رئيس البلاد أو بالأحرى سيّد البلاد. فأمثال هذه الألقاب تنافي أسس الجمهورية والديمقراطية وتحط من كرامة الشعب الذي لا سيّد سواه. إن رئيس الجمهورية لن يُحاط بمظاهر العظمة والفخفخة، فهذه المظاهر لا تنافي أسس الجمهورية والديمقراطية فقط. بل هي أيضاً تكلف الشعب نفقات ليس ملزماً بها ولا قادر عليها بينما يشكو الكثيرون من أبنائه البطالة والفاقة. ان الشعب يطلب القضاء سريعاً بدون هوادة ولا رحمة على الفساد والفوضى المنتشرين في كل مرافق البلاد والدولة، ويطلب تطهيرها من أدرانهما ومن أسبابهما وليس والحمد لله في أخلاق اللبنانيين أو تقاليدهم



كمال جنبلاط

أي فساد متأصل... " (الياس الديري. "ملف النهار". كميل شمعون الساحر الجماهيري. لبنان 1970, ص 36-37).

#### لحة موجزة في العهد

قبل التفصيل بعض الشيء في القضايا الأساسية التي طبعت عهد الرئيس كميل شمعون (1952-1958). نقدم لها بإجمالها وربطها بكلمة موجزة:

بدأ كميل شمعون عهده وساحة الزعامة المسلمة لا تعرف حجماً بحجم رياض الصلح، ما فتح الباب مشرّعاً أمام الرئيس الجديد لأن يمارس سلطاته

(1952)، تأميم قناة السويس (1956)، وقيام

"الجمهورية العربية المتحدة" (1958)... غذّت من

شعبية الرئيس المصرى، رئيس الجمهورية العربية

المتحدة (مصر وسورية)، جمال عبد الناصر، في كل

الأقطار العربية، وأصبحت بيروت في طليعة العواصم

والمدن العربية هنافاً حماسياً للزعيم المصرى

ولأهدافه في الوقوف بوجه الاستعمار ومخططاته

(مبدأ أيزنهاور)، وفي تحقيق الوحدة العربية. فكان

لاصطفاف شمعون في خانة "مبدأ أيزنهاور" أن أشعل

معارضة مسلّحة ضده، يوصلها البعض إلى مستوى

"الثورة" (ثورة 1958). قضت على رغبته في التجديد.

تلك الرغبة التي أكدتها انتخابات 1957. "لكنه بقي

حتى اللحظة الأخيرة من ولايته". حيث خلفه قائد

محطات العهد الرئيسية، داخلياً وخارجياً

لم يتمكن المكلِّفون الثلاثة، عبد اللَّه اليافي وبعده

سعدى المنلا، ثم رشيد كرامي، تأليف حكومة العهد

الأولى، لعدم قبولهم بشروط الجبهة الاشتراكية

الوطنية. فقرّر الرئيس شمعون تشكيل حكومة غير

برلمانية، وتشكلت في 30 أيلول1952، من أربعة وزراء،

برئاسة الأمير خالد شهاب. تتمتع بحق إصدار

المراسيم الاشتراعية على مدار الأشهر الستة التالية.

وفي 4 تشرين الثاني (1952). أقرّت الحكومة قانون

الانتخابات الجديد الذي قلّص عدد النواب من 77 إلى

44. وقستم لبنان دوائر انتخابية صغيرة، 22 منها تنتخب

نائباً واحداً و11 نائبين لكل منها، وصار التصويت

مباشراً وإلزامياً. وللمرة الأولى منح حق الانتخاب

للنساء الحاصلات على شهادة التعليم الابتدائي. وفي

29 نيسان 1953، أعلنت استقالة الحكومة.

الحكومة الأولى، الأمير خالد شهاب

الحيش اللواء فؤاد شهاب.

الواسعة دونما رادع، وما شجّعه، على الأرجح، على أن ينقلب، ما إن تسلّم مهامه، على حليفه في الجبهة الاشتراكية الوطنية التي حملته إلى سدّة الرئاسة. كمال جنبلاط. فبدلاً من أن يباشر شمعون بتحقيق إحدى أهم أولويات الجبهة: الإصلاح الإداري والتحقيق في الثراء الفاحش، راح يتجاهل مطالبها، لا بل راح يحيط نفسه، في رئاسة الجمهورية، بمن كانوا بالأمس من مؤيدي بشارة الخوري. فعاد جنبلاط، ومعه عدد غير قليل من المعارضة السابقة إلى معارضة شمعون وعهده.

بعض المؤرّخين يبرّرون لشمعون هذا التصرّف متذرّعين بحجة "التركيبة اللبنانية" الطائفية والطبقية. منهم كمال الصليبي الذي يقول (ناريخ لبنان الحديث. ط6. ص 243): "إلا أن هذا الموقف (أي موقف جنبلاط المطالب بالإصلاح الإداري والتحقيق في الثراء الفاحش)، وإن اعتبره البعض صحيحاً من الناحية النظرية. فإنه لم يكن منسجماً مع واقع البلاد. إذ إن الحساسية التقليدية التي تسود العلاقات بين العائلات والطوائف في لبنان تقتضي تناسي الزلاّت السياسية مهما عظمت. كما أن الترابط الاقتصادي في المجتمع اللبناني بين مختلف الطبقات يفرض، في كثير من الأحيان، غضّ النظر على أخطاء البعض حتى لا ينهار الكل. لذلك اضطرّ الرئيس شمعون إلى تجاهل مطالب جنبلاط...".

الحكومة الأولى، من أربعة وزراء برئاسة الأمير خالد شهاب، تمحورت شعاراتها الرئيسة حول الإصلاح الإداري، لكن الإنجازات الفعلية على هذا الصعيد كانت جد متواضعة إذا لم تكن معدومة. والإنجاز الأهم لها كان في إعطاء المرأة حق الانتخاب.

الحكومة الثانية (1954. برئاسة سامى الصلح) استمرت تعمل، ودون نتيجة، من أجل الإصلاح. لكن



الرئيس عبد الناصر الذي تكرّس شخصية عالمية في العام 1955

مع هذه الحكومة، بدأ ما ميّز عهد شمعون: حفاظ على نظام ديمقراطي وسط منطقة عصفت بها الانقلابات والدكتاتوريات، وجذب رؤوس أموال عربية وغيرها أمّن ازدهاراً اقتصادياً لم يسبق له مثيل.

لكن شمعون، وبدءاً من 1955، أخذ يحاول تحطيم خصومه السياسيين. مع البقاء على مبدأ الحريات العامة. وبدأت قوة المعارضة تتصاعد مع انضمام البطريرك المعوشي، الذي عُيّن خلفًا للبطريرك أنطون عريضة، والذي اتخذ منه شمعون موقفاً سلبياً، ذلك أن المعوشى معروف بتعاطفه مع الشيخ بشارة

أحداث المنطقة: ثورة الضباط الأحرار في مصر

حادث البرامية

في نيسان 1953، أقيم حفل في دارة نجيب جنبلاط في البرامية تكريماً لولى العهد السعودي الأمير سعود بن عبد العزيز أثناء زيارته لبنان. وفي الحفل حدث أول صدام مع كميل شمعون. فقد ألقى كمال جنبلاط، بحضور رئيس الجمهورية، كلمة رحّب فيها بالضيف الكبير، إلا أنه ختمها خلافاً للأعراف الدبلوماسية بعبارة متعالية ومهينة جداً بالنسبة إلى الرئيس شمعون: "قلنا لهذا كن فكان، وقلنا لذلك زل فزال" (تيموفييف.

#### الحكومة الثانية صائب سلام

شكّل صائب سلام حكومة العهد الثانية التي نأت بنفسها أيضاً عن مطالب جنبلاط وجبهته (الاشتراكية الوطنية) اللذين اتخذا قراراً بالتصويت ضد منح الثقة للحكومة. لكن سرعان ما بدأ الانقسام يدب في أوصال الجبهة، فبدأ يغيب عن اجتماعاتها إميل البستاني وديكران توسباط. ثم غسان تويني، وما عادت منذ 11 أيار 1953 تعقد اجتماعاً بكامل أعضائها.

وحلّ الرئيس شمعون المجلس النيابي (30 أيار 1953)، وجرت الانتخابات في صيف ذاك العام، وجاءت نتائجها هزيمة كبرى لجنبلاط وحزبه، حيث أثبتت تفاصيل المعركة الانتخابية أن جنبلاط "اقترف هفوات كبيرة<sup>»</sup> دفعت حلفاءه، وفي مقدمتهم إميل البستاني وريمون إده وغسان تويني، دفعاً إلى الابتعاد عنه والاقتراب من الرئيس شمعون. وكان ذلك يعنى نهاية الجبهة الاشتراكية الوطنية.

#### شكل جديد للمعارضة بدأ يرتسم

لكن المعارضة. يقودها كمال جنبلاط، استمرت باحثة



حكومة صائب سلام

عن أسس جديدة تحل محل التكتّل النيابي (الجبهة)؛ وسرعان ما وجدت ضالتها في المد القومي (العربي) وفي الحركة الاجتماعية المتصاعدة، فاحتضنتهما وشكّلت بهما الأسس والإطار الجديد لها.

فتيل المد القومي، الداعم للمعارضة بشكلها الجديد، جاء من نضال المغرب للاستقلال. ففي آب 1953 نفت السلطات الفرنسية سيدي محمد بن يوسف ("سلطان الاستقلال") إلى مدغشقر، وفجّرت الحادثة موجة استنكار في الأقطار العربية، وفي لبنان دعت الأحزاب والحركات القومية. بما فيها جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، شمعون إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. وفي 14 تشرين الأول

(1953) "عقد اجتماع واسع في مقر حزب النجادة السنى في البسطة شاركت فيه وفود عن الحزب التقدمي الاشتراكي والجبهة الشعبية وحزب النداء القومي والحزب القومي الاجتماعي والاتحاد النسائي العربي ولجنة أنصار السلم والهيئة الوطنية وجمعية الشبان المسلمين وعدد من منظمات طرابلس. وأسفر الاجتماع عن تأسيس المؤتمر الدائم للأحزاب والهيئات والنقابات " (تيموفييف. ص 232). وأثناء الاجتماع، دوت ثلاثة انفجارات لقنابل يدوية رماها "مجهول" (اتضح في ما بعد أنه رشاد قليلات. أحد قبضايات بيروت). واتهمت بها المعارضة السلطات للتدليل على "استعدادها

لاستخدام العنف ضد الخصوم وترهيبهم".



الرئيس شمعون وحوله: رئيس الحكومة سامي الصلح، ورئيس المجلس النيابي عادل عسيران، ووزير الدفاع الأمير مجيد أرسلان، وعدد من النواب والشخصيات السياسية والشعيبة



الرئيس كميل شمعون في عهد رئاسته والى يساره الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب، وإلى يمينه رئيس المجلس النيابي عادل عسيران ورئيس الحكومة سامى الصلح



الرئيس شمعون يتحدث الى اهل القلم والصحافة ..محمد البعلبكي، صلاح لبكي، الأخطل الصغير بشارة الخوري



في مهرجانات بعلبك عام 1957

#### تظاهرة طلابية (27) آذار 1954)

مع مطلع العام 1954، بدأت تتضح أكثر فأكثر معالم ميل الحكم إلى الارتباط بالتكتلات والأحلاف العسكرية الغربية لمواجهة "الخطر الشيوعي" في العالم، وخطره، بالنسبة إلى الشرق الأوسط، على مصادر النفط. وكان موضوع الساعة على وجه التحديد ما يجري الاتفاق عليه، وما دُعي بــ "حلف بغداد" والذي جرى الإعلان عن قيامه بعد نحو سنة (1955). وضمّ تركيا والعراق، وصحيح أن كميل شمعون لم ينضم إلى حلف بغداد "لكنه بقي على مسافة قريبة منه" (نقولاناصيف. "كميل شمعون آخر العمالقة". دار النهار للنشر, بيروت 1988. ص 1988.

واحتجاجاً على هذه المحاولات، سارت، صبيحة 27 أذار 1954، تظاهرة طلابية من الجامعة الأميركية متجهة إلى ساحة البرج، كان جنبلاط شارك في الإعداد لها "بأنشط مشاركة (...) ورغم أن المسيرة كانت سلمية (...) استقبلت قوات الأمن الطلبة على مشارف الساحة بالنار. وسقط بالطلقات الأولى الشاب حسان أبو اسماعيل المسؤول الطالبي في الحزب التقدمي الاشتراكي... وأصيب كذلك أكثر من 30 طالباً بجروح (...) أثار البطش بالطلبة موجة من الاستنكار في بيروت الى درجة جعلت السلطات المرتعبة تمنع تشييع الطالب القتيل (...) إلا أن المحاولة أخفقت وشارك في تشييع الفقيد نحو 30 ألف شخص (...) وبعد ثلاثة أيام أطلق كمال جنبلاط العنان لغضبه في جلسة مجلس النواب واتهم رئيس الوزراء عبد الله اليافي علناً ليس فقط بإطلاق النار على المظاهرة الطلابية بل وبتدبير التفجيرات في مقر النجادة. ونهض رئيس الوزراء الحانق من مقعده وراح يقاطع جنبلاط ويصرخ مدافعاً عن نفسه(...) وفي ما بعد قال كمال جنبلاط عن تظاهرة طلبة الجامعة



شمعون في مواجهة ثورة الطلاب

الأميركية المعمدة بالدم أنها "الانعطاف" الذي دشتن مرحلة جديدة في تاريخ لبنان بعد الحرب العالمية الثانية (...) واعتباراً من عام 1954 باتت مقاومة الأحلاف العسكرية تتحوّل حركة اجتماعية جبّارة كانت ستضم، في اعتقاد كمال جنبلاط، جميع القوى المعارضة لنظام الرئيس شمعون" (تيموفييف, ص 234).

#### حكومة سامي الصلح «تقطع شعرة معاوية» بين شمعون وجنبلاط

الأجواء السياسية في البلاد. صيف 1954. أجواء توقّع استقالة حكومة عبد اللّه اليافي في أي لحظة وتكليف سامي الصلح تشكيل حكومة جديدة. وفي هذه الأجواء أظهر شمعون انفتاحاً على المعارضة، الحزب التقدمي الاشتراكي والكتلة الدستورية، وبات

الحديث أن الحكومة العتيدة ستضم وزراء من المعارضة؛ وفي مقدمة أسماء المعارضين الذي لهجت الألسن بهم كمال جنبلاط نفسه ورفيقه أنور الخطب.

#### وكانت المفاجأة

سامي الصلح يشكل وزارته في 16 أيلول 1954. وليس للمعارضة فيها أي حقيبة. وأكثر من ذلك فقد عمد الرئيس شمعون. في انقلابه على وعوده. إلى توزير الأمير مجيد أرسلان لحقيبة الدفاع وأحاطه باهتمام بالغ نكاية بسيّد المختارة (كمال جنبلاط). ومنذ خريف 1954 انقطع أي اتصال بين شمعون وجنبلاط، وراح الأول يتلاعب بالتناقضات بين شتى التكتلات والجماعات مطلقاً "سياسة فرّق تسد"، ومعتمداً على ما اعتبره "رضى شعبى عارم" بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي توافر للبلاد في أيامه.

#### إنتعاش اقتصادى مقرون بالفساد

إن ما تذكره الدراسات (بما فيه ما عكفت على ذكره كتب التاريخ المدرسية). وما يذكره وما يزال يردده أكثر اللبنانيين، أن الاقتصاد اللبناني عرف، في عهد شمعون. حركية فاعلة، حتى أن مستوى المعيشة في لبنان بات أعلى بكثير مما في باقى الأقطار العربية، وكل ذلك من دون أن يكون هناك خطط اقتصادية علمية. والأسباب الرئيسية لهذا الازدهار: قيام إسرائيل ومقاطعتها من الدول العربية وتحوّل النشاط التجاري البحري نحو بيروت خاصة. النفط في الخليج وتعاظم دور الإداريين والفنيين (واليد العاملة) اللبنانيين في إنتاجه، وبعدهما إقفال قناة السويس الذي دام سنوات بعد العدوان الثلاثي على مصر. ومدى استفادة المرافىء والمرافق الملاحية والتجارية اللبنانية من



كميل شمعون

#### هذا الوضع...

وكان قانون السرية المصرفية، الذي أقرّ في إطار نظرية الانفتاح الاقتصادي الذي كان ميشال شيحا من أهم الداعين لها، والذي فتح الأبواب أمام العائدات النفطية القادمة من الدول الخليجية، فكسبت بيروت معها سمعة العاصمة المالية للشرق الأوسط.

كما شجعت الحكومة تجارة التزانزيت وإعادة التصدير والسياحة حتى غدت المصدر الأول للعائدات "غير المنظورة" التي أمّنت للبلاد ميزان مدفوعات راحجاً. ولأن البلاد اعتمدت "إقتصاد الخدمات"، فكان لا بدّ من الاهتمام بتطوير البنية التحتية. فبدأت نهضة عمرانية وإنشائية فعلية، وجرى توسيع مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت، وشيّدت المدينة الرياضية (مدينة



ALL III. Too , ALL

كميل شمعون)، وتحسّنت أوضاع الكهرباء والهاتف. وأقيمت المهرجانات السياحية السنوية (خاصة منها مهرجانات بعلبك الدولية)، وفُتحت، للأثرياء أبواب "كازينو لبنان<sup>®</sup> الذي اشتهر في العالم بأسره.

لكن هذا الانتعاش الاقتصادي (وأساسه ازدياد الكتلة النقدية التي دفعت باتجاه استثمار خدماتي على وجه الخصوص) اقترن بتزايد الفساد في الإدارات الرسمية والخاصة وفي المجتمع. فازدهرت الرشوة، وتراكمت ثروات طائلة من الاختلاسات والإتاوات والتهريب، وشيدت في ضواحي بيروت قصور وفيلات حديثي النعمة ومعظمهم من كبار القضاة والموظفين وقادة الدرك والشرطة... وتعاظمت ثروة الرئيس كميل شمعون الشخصية، وهو المعروف بأنه كان يخيط بدلاته بالدين أو بالتقسيط قبل وصوله إلى سدّة الرئاسة. ونخرت الحمى الاستهلاكية كيان الفئات الحاكمة. وكذلك معظم شرائح المجتمع، ولم ينفع قانون "من أين لك هذا" الذي نجح ريمون إده وكمال جنبلاط في تمريره (14 نيسان 1954).

يقول الخبير الاقتصادي اللبناني كمال حمدان ("الأزمة اللبنانية". مؤسسة أبحاث الأمم المتحدة من أجل التطوّر الاجتماعي UNRISD. دار الفارابي, ترجمة رياض صوما, ط1,1998,ص89):

"استفاد لبنان كثيراً. بعد عام 1952، من التبدلات السياسية والاقتصادية العميقة التى طالت مصر أولاً ثم سورية والعراق، والتي تميزت تباعاً ببروز الناصرية ثم بوصول حزب البعث إلى السلطة، حيث أدّت. سياسات الاقتصاد الموجّه وإعادة البناء الاجتماعي المعتمد من قبل الأنظمة الجديدة، والمستوحاة من بعض التجارب الاشتراكية أو شبه الاشتراكية، إلى حركة هروب للرساميل وخاصة إلى هجرة قسم مهم من رجال الأعمال والموظفين الكبار المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية الميسورة.

كان لبنان حينها. أحد البلدان العربية القليلة التي استفادت من التحولات السياسية التي قلبت أوضاع الشرق الأوسط. فبفضل شكل من أشكال الديمقراطية، المرتبطة أساساً بظاهرة التعدّد الطائفي، وليبرالية اقتصادية مبالغ بها، لم يتأخّر لبنان عن التجميع المتدّرج لكل الشروط الضرورية من أجل استقطاب وامتصاص قسم كبير من الرساميل العربية التي كانت تهرب من التدابير الاقتصادية الموجّهة التي اتخذها الحكام الاشتراكيون في كل من مصر وسورية والعراق...".

ويثبت حمدان في (ص92) جدولاً يبيّن تطوّر التوزيع القطاعى للناتج القومى وللسكان الناشطين اقتصادياً من 1950و 1957، فيظهر أن الناتج القومي لمجموع القطاعات المنتجة كان 37٪ في حين شكل في القطاع الثالث: 63٪ في العام 1950 (ولم يذكر المؤلف نسبة العاملين)، وأصبح في العام 1957، 31٪ لمجموع القطاعات المنتجة التي تشغل 68٪ من مجموع العاملين، و63٪ للقطاع الثالث الذي يشغل 32٪ من مجموع العاملين. وفي هذا تأسيس واضح لخلل إقتصادي هائل، سيستمر متقارباً في السنوات اللاحقة، وسيكون في أساس الأزمات الاجتماعية.

#### ضغط شعبى يقابله تآمر

خرج عبد الناصر من مؤتمر باندونغ شخصية عالمية يقف في مصاف نهرو وشو إن لأى وتبتو في دعوتهم لسياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز ورفض الأحلاف العسكرية. ومن أول رجالات لبنان الذين التقاهم عبد الناصر كان كمال جنبلاط (صيف 1955) الذي بدأ، في كل مناسبة، تصريحاً وكتابة، يشيد بالرئيس المصرى شخصاً وأفكاراً وأعمالاً، وذلك على وقع تزايد شعبية الزعيم المصرى في العالم العربي.



قناة السويس

ولم ينته شهر أيلول 1955 إلا وكانت العواصم والمدن العربية قاطبة تخرج إلى الشوراع في مظاهرات تأييد وابتهاج لخطوة الرئيس المصري في كسر الاحتكار الغربي لتوريد السلاح إلى الأقطار العربية، وفي عقد صفقة ضخمة من الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا. ثم ما لبثت هذه الصفقة أن طالت سورية بعد توقيع الاتفاق السوري - المصري في شأن الوحدة العسكرية (20 تشرين الأول 1955).فبدا للجميع أن المبادرة السياسية في المنطقة انتقلت الى ايدي السياسيين المعارضين لحلف بغداد.

عهد كميل شمعون

وفي لبنان عارض سياسة الأحلاف العسكرية البطريرك بولس المعوشي وعدد من السياسيين المسيحيين المتنفذين؛ فوجد الرئيس كميل شمعون أنه إذا ما أراد الاستمرار في الاصطفاف في خانة المعسكر الغربي الداعي إلى حلف بغداد فإن عليه

الاعتماد على حزبي الكتائب اللبنانية والسوري القومي

هذا الإطباق الشعبي على حلف بغداد أرغم مهندسي الحلف على اللجوء إلى أسلوب التآمر، واستهدفوا به سورية "حيث تقدم إلى مقدم المسرح السياسى الشيوعيون الذين أيدوا البعثيين بهمة ونشاط في مقاومتهم للأحلاف العسكرية(...) ونظراً إلى كون فقدان سورية يعنى نهاية حلف بغداد. أقدمت العراق وبريطانيا والولايات المتحدة على تدبير مؤامرة لإطاحة الحكومة السورية وتنصيب سياسيين موالين للغرب. وصارت بغداد مركزاً للنشاط التخريبي ضد سورية، فمنها سالت النقود والأسلحة أنهاراً لدعم المتآمرين. وأفردت الدوائر الأمنية الغربية دوراً كبيراً في خططها للبنان الذي فرّ إليه في تلك الفترة كثير من خصوم النظام الحاكم في سورية (...) كانت



...ومع الملك حسين والرئيس رشيد كرامي ورئيس وزراء الأردن

المحتمل واتخاذ موقف موحّد من الأزمة. وأحد زعماء لبنان التاريخيين، الزعيم المعارض حميد فرنجية الذي كان "حدّد موقفه وعبّر عن استعداده للذهاب في التزامه (الوطني اللبناني في إطار الانتماء القومي العربي) إلى أبعد الحدود"، انتخبه "مؤتمر الشعوب العربية" الذي عقد في دمشق، في 18 أيلول 1956. رئيساً له بالإجماع. فكان "هذا الانتخاب هدية ملوكية للمؤتمر. لأنه يكذَّب الدعاية المناوئة له والتي تحاول أن تصوّر الناصرية كحركة إسلامية متعصبة. وعلّقت الصحف اللبنانية طويلاً على الحدث. جريدة التلغراف كتبت: "وهكذا تشاء الأحداث المتوالية أن تثبت بالبرهان القاطع ان القومية العربية أبعد ما تكون





الرئيس شمعون مع العاهل العراقي الملك فيصل

(252-251

#### تأميم قناة السويس، خطاب شـمـعـون فـي ديـر القمر، قمة عربية في بيروت

في 26 تموز 1956. أعلن عبد الناصر قرار الحكومة المصرية تأميم شركة قناة السويس، القرار الذي وقع كالصاعقة في عاصمتي بريطانيا وفرنسا اللتين بدأتا تحضران لعدوان على مصر، والذي، من الناحية الثانية، ألهب حماسة الجماهير العربية تأييداً ودعماً لمصر. وفي بيروت، عقدت الأحزاب والهيئات الوطنية مؤتمراً. في 10 آب 1956، وأصدرت بياناً تضمّن دعوة إلى جميع الأقطار العربية لاتخاذ التدابير اللازمة لصد العدوان

نواة المؤامرة جماعة من قادة الحزب السورى القومي الاجتماعي بقيادة العقيد غسان جديد. وكلهم متهمون بمقتل نائب رئيس الأركان العامة للجيش السوري عدنان المالكي في نيسان 1955(...) وإضافة إليهم، شاركت في المؤامرة جماعة من ضباط الجيش المغضوب عليهم وفي مقدمهم النقيب صلاح شقيق أديب الشيشكلي (...) وقد عُلم في ما بعد. وعقب اغتيال كمال جنبلاط، من مذكرات المخبر الأميركي بيل إيفلند ان المخابرات المركزية الأميركية عملت بشكل مكثف صيف 1956 على التحضير لإسقاط الحكومة السورية، وإن الرئيس كميل شمعون أبلغ مسبقاً بتلك الخطة ..." (تيموفييف. ص



الرئيس كميل شمعون في استقبال ملك السعودية و إلى جانبه اللواء فؤاد شهاب



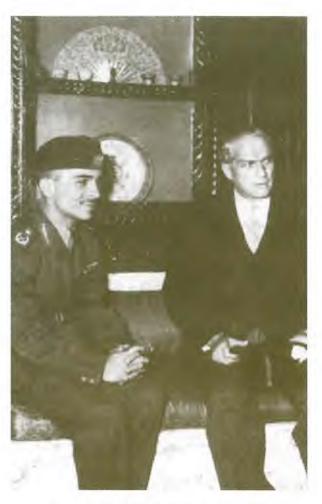

مع الملك حسين في القاعة الشرقية في قصر بيت الدين

في بيروت نيابة عن الرئيس عبد الناصر). ويقول شمعون في كتابه "أزمة في الشرق الأوسط" إنه كان. خلال جلسات المؤتمر، على اتصال دائم بالرئيس المصري، وكان يطلعه على سير الأعمال في المؤتمر ويسأله عن الموقف الذي يفضل اتخاذه. وطلب منه عبد الناصر ألا يقطع لبنان علاقاته ببريطانيا لكي يتمكن لبنان من القيام بدور دبلوماسي ودولي واسع بالنسبة إلى متطلبات الوضع في المنطقة. ويقول (ص300): "الساعة التاسعة مساء ك تشرين الثاني 1956 استقبلت السيد مصطفى أمين الصحافي المصري الذي كان من حاشية الرئيس عبد الناصر، وكان برفقة النائب إميل البستاني، ونقل



مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك سعود

#### للدراسات والنشر. ط1، 1997. ص 330-331).

وفور وقوع العدوان على مصر بدخول الاسرائيليين شبه جزيرة سيناء في 30 تشرين الأول 1956، وانضمام الانكليز والفرنسيين إليهم في اليوم التالي، ردّ العالم العربي بتضامن مع مصر لم يسبقه مثيل. وعمّت بيروت مظاهرات واجتماعات حاشدة طالبت الحكرمة بقطع العلاقات مع لندن وباريس. وكان الرئيس شمعون أعلن في 6 آب، في كلمة ألقاها في دير القمر لمناسبة عيد سيّدة التلة، أن تأميم قناة السويس حق مشروع للمصريين.

وفي مطلع تشرين الثاني 1956. دعا شمعون الملوك والرؤساء العرب إلى عقد قمة عاجلة في بيروت لدرس الموقف الناجم عن العدوان الثلاثي على مصر. وبدأ المؤتمر أعماله في 10 تشرين الثاني، وحضره، إلى الرئيس شمعون، الملك حسين (الأردن). الملك سعود بن عبد العزيز (السعودية)، الملك فيصل (العراق). الرئيس شكري القوتلي (سورية). عبد الفتاح محمد الرئيس وزراء المعربي (السودان). مصطفى بن حليم (رئيس وزراء ليبيا). سيف الإسلام محمد البدر (ولي عهد المملكة المتوكلية اليمنية). عبد الحميد غالب (سفير مصر



شارل مالك وزيراً للخارجية في حكومة الصلح

الى تحيات الرئيس عبد الناصر الأخوية وطلب منى باسم الرئيس التدخّل لوقف الاعتداء الثلاثي على مصر فاستدعيت على الفور سفير بريطانيا في بيروت ونقلت له طلب الرئيس عبد الناصر ثم طلبتُ منه وقف العمليات الحربية فوراً، أو على الأقل إعطائي موعداً محدداً لوقف هذه العمليات".

#### "صنيعة الغرب"، حكومة سامى الصلح

تطورت الأمور بشكل متسارع. فقطع بعض الدول العربية علاقاته الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا ورفض كميل شمعون "الانجرار وراء هذه الموجة". ما أدّى إلى عزلة لبنان عن العالم العربي. وإلصاق نعت "صنيعة الغرب" بشمعون، وقيام توتّر شديد في لبنان استقال إزاءه رئيس الوزراء عبد الله اليافي ووزير الدولة

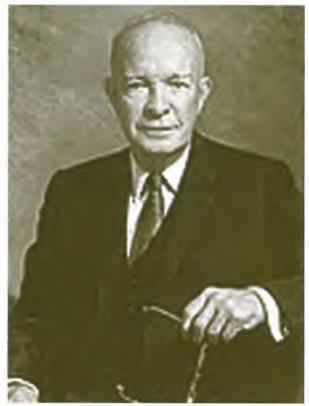

الرئيس الأميركي أيزنهاور

صائب سلام، وبدا المجتمع منقسماً بين مسلمين مؤيدين للقطيعة مع بريطانيا و فرنسا ومسيحيين رافضين لها رغم وجود شخصيات مسيحية كثيرة في المعارضة، على رأسهم البطريرك المعوشي نفسه. ومما عمّق خطورة الموقف ودلّل على أن شمعون متمسك بنهجه الغربي. وهذه المرة مع الولايات المتحدة التي بدأت تعلن عن رغبتها في ملء "فراغ القوة" الناشيء في الشرق الأوسط عقب فشل العدوان الثلاثي، تعيين السفير الدكتور شارل مالك وزيراً للخارجية في حكومة سامي الصلح التي ألَّفها في 18 تشرين الثاني 1956.

#### مبدأ أيزنهاور

هو المبدأ الذي ترجم التوجّه الفعلى للولايات



1958 - كميل شمعون في مؤتمر صحافي في القصر الجمهوري (محلة القنطاري في بيروت).



المتحدة الأميركية لملء "فراغ القوة" في منطقة الشرق الأوسط (من ليبيا غرباً إلى باكستان شرقاً وتركيا شمالاً والحبشة والجزيرة العربية جنوباً) إثر

هزيمة العدوان الثلاثي السياسية على مصر. والذي أعلنه الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور بعد موافقة الكونغرس الأميركي في 5 كانون الثاني 1957 على

منحه صلاحيات استخدام الجيش للدفاع عن هذه البلدان ضد "الخطر الشيوعي". واعتماد مبلغ 200 مليون دولار لمساعدتها في تنمية اقتصادها وتعزيز قواتها المسلحة.

في 12 آذار 1957، توجّه جيمس ريتشاردز، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، لإقناع حكومات الأقطار العربية بتأبيد المبدأ الذي رفضته مصر وسورية، وهلّلت له الأوساط الحاكمة في لبنان: وصدر بعد محادثات ريتشاردز والرئيس شمعون 14-16 آذار 1957بيان مشترك أكّد رغبة الطرفين في التعاون في إطار المبدأ. وبعدما كسب شمعون الولايات المتحدة حليفاً له أخذ يمهد للتجديد لولايته الرئاسية التي تنتهى في أيلول 1958. وأخذ الرئيس اللبناني يتعرّض لحملة دعائية ناصرية وضعته في صف نوري السعيد والملك حسين من حيث تهمة "خيانة مصالح الأمة العربية" و"العمالة لأميركا"، الأمر الذي كان عاملاً أساسياً (إضافة إلى النهج الشمعوني) في إعادة المجتمع إلى صوغ نفسه وفق قاعدة "مسيحي -مسلم": أكثرية مسيحية، خاصة مارونية، متوجسة من الإسلام والعروبة وتتكوكب حول شمعون. وتصبح صاحبة الكلمة المسموعة المتمتعة بالدعم والمعتبرة "الشعب المسيحي" رغم وجود أقلية مسيحية معارضة وفاعلة خاصة على مستوى النواب والقادة حتى ولوكان فيهم المرجع الديني الماروني الأعلى (البطريرك المعوشي)؛ وأكثرية مسلمة، خاصة سنية، تجتمع حول الرئيس المصرى عبد الناصر ودعواته وإعلامه، وحول الزعماء "الناصريين"، رغم وجود أقلية مسلمة موالية وفاعلة على مستوى الوزراء والنواب حتى ولو كان فيهم رئيس الوزراء (سامي



شمعون يدشن مطبعة جريدة "الاوريان"

#### معارضة يغيب عنها كمال جنبلاط فى مرحلة أولى

في 4 نيسان 1957، وأثناء المصادقة على البيان الأميركي - اللبناني (ريتشاردز - شمعون) في مجلس النواب. "تخلى عبد الله اليافي ورشيد كرامي وأحمد الأسعد وصبرى حمادة ومعروف سعد وحميد فرنجية عن مقاعدهم البرلمانية، وتركوا مبنى مجلس النواب احتجاجاً على المشروع الأميركي. وقبل ذلك بأيام وجّه السياسيون المعارضون مذكرة إلى رئيس الجمهورية تضمنت مطالبهم. إلا أنه رفض تسلّمها بحجة أنها نشرت في صحف بيروت من قبل. ورداً على ذلك قرّر أصحاب المذكرة تأليف "جبهة الاتحاد الوطنى" للنضال ضد العهد. وفي بادئ الأمر تضامن كمال جنبلاط مع المعارضين وذيّل المذكرة بتوقيعه، إلا أنه أعاد النظر في موقفه فجأة وسحب توقيعه في اليوم التالي (...) لمخاوفه من انقسام المجتمع على أساس ديني مما يسفر عن صدامات طائفية دموية (...) ثم تعمدٌ عشية الانتخابات (أبار 1957) تفادي مواجهة حادة مع العهد. وكذلك التهجّم المباشر على رئيس الدولة، معتبراً بحق أن ذلك يمكن أن يلحق به ضرراً

فى الشوف، ذلك أن نصف الناخبين مسيحيون ومعظمهم من أنصار الرئيس شمعون (تيموفييف. ص

#### انتخابات حزيران 1957، تزوير فاق الحدود

عهد كميل شمعون

لتأمين رغبته في تجديد ولايته (تحت ضغط "ثورة 1958 ". نفى شمعون هذه الرغبة وحوّلها إلى تمستكه بالبقاء حتى آخر لحظة من ولايته الدستورية)، عدّل الرئيس شمعون قانون الانتخابات ورفع عدد النواب من 44 إلى 66. وأعاد تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتلاءم وفرص مرشّحيه بالفوز.

"بلغ الأمر (التدخّل الأجنبي في الانتخابات) حداً كان فيه السفير الأميركي دونالد هيث يراجع شخصياً لوائح المرشحين للنيابة ويشطب منها أسماء السياسيين الذين لا يروقونه. وكلّف مكتب المخابرات المركزية الأميركية في بيروت مهمة إسقاط النواب الذين استقالوا احتجاجاً على مشروع أيزنهاور... وأثناء الانتخابات كان المخبر الأميركي بيل إيفلند يتردّد على قصر الرئاسة يومياً حاملاً حقيبة ملأى بالليرات اللبنانية يسلّمها شخصياً إلى الرئيس كميل شمعون. ولم يستنكف من نفوذ الأميركيين رئيس الوزراء سامي الصلح، فكان يفيد منها لإضعاف خصومه في صفوة الطائفة السنية" Eveland, W.C. Ropes of Sand: نقلاً عن 259؛ نقلاً America's Failure in the Middle East, London - New York, 1980,

وجرت الانتخابات على مرحلتين من حزيران 1957، وشهدت تجاوزات صارخة وأحداثاً دموية. قبيلها، في 30 أيار. نظمت "جبهة الاتحاد الوطني" تظاهرة جماهيرية أطلقت قوات الأمن النار عليها. فلقى خمسة من المتظاهرين مصرعهم وجرح 32. وأصيب بجروح طفيفة نسيم مجدلاني وصائب سلام الذي اعتقل ونقل إلى



سليمان فرنجية

مركز الشرطة. وذروة الأحداث الدموية التي شهدتها تلك الانتخابات كانت مجزرة مزيارة، القرية القريبة من زغرتا. مسقط رأس أحد النواب والزعماء الموارنة التاريخيين، والأوفر حظاً بالرئاسة، حميد فرنجية (راجع العنوان الفرعي التالي).

"وصعق اللبنانيون لنتائج الانتخابات. فقد تجاوزت أحاييل الرئيس شمعون الحدود بهدف التخلص من الخصوم. وخسر مرشّحو المعارضة في جميع الدوائر الانتخابية تقريباً. إلا أن الخبر الذي لم يصدّق كان فشل شخصيات أساسية على المسرح السياسي اللبناني مثل كمال جنبلاط وصائب سلام وعبد الله اليافي وأحمد الأسعد. ويبدو أن انعطاف الأحداث على هذا النحو الخطير. إن لم نقل المأسوى، جعل حتى كميل شمعون نفسه ينفعل ويكتئب. فهو لم يكن يتوقع أن الأمور



الأب سمعان الدويهي

ستبلغ هذا الحد. وبديهي أنه أمّن لنفسه أكثرية طيّعة في مجلس النواب، ولكن ما قيمة هذه الأكثرية إذا كان ظل خارج الميدان الدستورى أشخاص لو تفوّهوا بكلمة واحدة لكانت كافية لخروج نصف سكان البلاد إلى الشوراع في ساعات معدودات!؟ " (تيموفييف. ص 260).

#### مجزرة مزيارة

شكلت هذه المجزرة معلماً رئيسياً من معالم سياسة الرئيس كميل شمعون، في أواخر عهده، القاضية بالإتيان بمجلس نيابي (انتخابات 1957) يضمن له رغبته الجامحة بالتجديد. ولم يكن التعصّب العائلي - السياسي المعروفة به زغرتا وبلداتها وقراها. كما في مناطق كثيرة من لبنان، سوى "زوائد" لا تدفع للمجزرة ولا تبرّرها (لا سياسياً ولا سوسيولوجياً). وما



كانت لتقع لو لم يُعمل لها سياسياً.

جورج فرشخ (صحافی وکاتب وباحث، یعیش بین باريس ولبنان. حاصل على دكتوراه في سوسيولوجيا الإعلام من جامعة السوربون. نالت روايته "خيط رفيع من الدم" جائزة الصداقة العربية الفرنسية في 1995) يضع مجزرة مزيارة في إطارها التاريخي ويبيّن وقائعها ومدلولاتها بالشواهد في كتاب "حميد فرنجية وجمهورية الاستقلال (المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت, ط1، 1997, ص 351-388):

في مرحلة انتقاله من نائب وزعيم زغرتاوي إلى زعيم وطنى (أوائل الأربعينات) لم يكن أحد من الخارج يلتفت إلى منطقة حميد فرنجية. ومع تنامى شخصيته وثبوت استقلاليته، أخذت الأنظار تدقق في زغرتا. فقد يكون الوصول إليه والتأثير به عن طريقها. الفرنسيون

حاولوا في 1943، وأخوه سليمان أجهض المحاولة عندما أقنع عبد الحميد كرامي، بالتي هي أحسن، أن يتقاسم رئاسة اللائحة مع حميد فرنجية.

عهد كميل شمعون

وحاول الفرنسيون مرة ثانية. في الانتخابات الفرعية 1944، وزعزعوا زعامته. السلطان سليم، أخو الرئيس بشارة الخوري، حاول في انتخابات 1951، فدعم مشايخ بيت اسطفان "الذين ذهبوا بذهاب السلطان وأموالهم". ولم ينجح السلطان سليم إلا بأن "يحرج حميد فرنجية فيخرجه" من صداقة الرئيس بشارة

هذه المحاولات، وغيرها، لم يكن لها ذيول داخلية. كانت محاولات "بدائية" يقوم بها "هواة". هدّدت نيابة حميد فرنجية وخلقت توتراً عابراً في المدينة، ثم عادت الأمور إلى سيرها الطبيعي. المحاولة التي ستقصم ظهر زغرتا سيخطط لها مهنيون محترفون، غير عابئين بالنتائج طالما أنهم محميون. فكانت مزيارة (قرية من قرى قضاء زغرتا).

كميل شمعون كان وزيراً في الحكومة التي أجرت انتخابات 25 أيار 1947 (الشهيرة بكونها جرت بهدف تأمين التمديد لبشارة الخوري). في ظل الحكومة ذاتها، حدثت مجزرة طرابلس في أثناء استقبال فوزي القاوقجي (20 قتيلاً و50 جريحاً) وأدّت إلى امتناع عبد الحميد كرامي عن ترشيح نفسه وأخرجت حميد فرنجية عن طوره، ومما قاله في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس النيابي بعد تلك المجزرة (بينما اكتفى النواب بالتعبير عن الأسي): "... طُلب إلى الحكومة أن تتخذ التدابير الحاسمة، وطُلب إنزال الجيش. وعلى ما أعلم أنه لم يستجب طلب من هذه الطلبات. فلماذا؟ وأؤكد أنه لو اتخذت الحكومة. قبل الحادث. عُشر التدابير التي اتخذتها بعده لما وقع ما

والوزير الطموح (كميل شمعون، في حكومة انتخابات 25 أيار 1947) أصبح رئيساً للجمهورية، وينوى التجديد. والبلاد مقبلة على انتخابات نيابية، والمجلس الجديد هو الذي سينتخب الرئيس العتيد. فشكّل شمعون حكومة برئاسة سامي الصلح. وباشرت الحكومة الإعداد للانتخابات.

كان التحيّز واضحاً إلى درجة خجل منها الرئيس نفسه، فبادر في 3 حزيران 1957 إلى إلحاق وزيرين بالحكومة تكون مسؤوليتهما الوحيدة السهرعلى سلامة الانتخابات، وهما الدكتور يوسف حتى ومحمد على بيهم. وبعد أقل من أسبوع، جرت الجولة الأولى من الانتخابات، ولم يكن عند الوزيرين المعينين مقر ولا جهاز ولا وسائل للعمل. وصبر الوزيران، وقابلا نتائج الجولات الأولى من الانتخابات بكثير من الريبة. وفي عز المدّ الناصري في لبنان، سقط صائب سلام وعبد اللّه اليافي وأحمد الأسعد وكمال جنبلاط.

يبقى أن يسقط حميد فرنجية وصبرى حمادة كي يُحكم الرئيس شمعون سيطرته التامة على المجلس الجديد. لكن سقوط حميد فرنجية ليس مضموناً بالأساليب العادية.

ففى ذلك السادس عشر من حزيران 1957، كانت الصدور عارمة بالحماسة، حماسة الولاء السياسي لهذا أو ذاك من المرشحين الذين من بينهم الأب سمعان الدويهي الذي كان واضحاً انه مرشح شمعوني في مواجهة فرنجية.

ومنذ الصباح، والشباب من عائلات الدويهي وفرنجية ومعوّض يستعدون. جناز اليوم في كنيسة مزيارة سيكون مسرحاً لحكّ الركاب. والانتخابات بعد أحدين، ويجب إثبات الوجود وعرض العضلات. والجنّاز لراحة نفس المغترب سليم العبد، شقيق المطران عبد، مطران طرابلس وأحد الوجوه الشمالية القومية. وقبل



موعد الجنّاز بدأت أرتال السيارات تتوافد إلى مزيارة. الشباب كلهم تقريباً يحملون سلاحاً غير ظاهر. حاجز وحيد وبسيط من الدرك عند مدخل البلدة كان ركاب السيارات قد انتزعوا سلاحهم. كانت رتبة الجناز في منتصفها عندما تلاسن في خارج الكنيسة إثنان: واحد من أنصار الدويهي والآخر من أنصار معوّض (حليف فرنجية). وأسرع الرقيب ليتدخّل فصرعته رصاصة، وانفجرت النيران من كل جانب، حتى في داخل الكنيسة. وأخذ القتلى يتهاون في صحن الكنيسة وخارجها. سقط 22 قتيلاً، 15قتيلاً من زغرتا 11 منهم من بيت الدويهي.

وفي اليوم ذاته (16حزيران 1957). قدّم الوزيران المسؤولان عن الانتخابات استقالة مشتركة، وقال الوزير يوسف حتى في تصريح للصحافة "إن جو

الانتخابات لم يكن يوحى بالثقة وكان مشحوناً بالضغط والأساليب المختلفة" (النهار 18 حزيران 1957). وكان استمرار شارل مالك في الحكومة بعد تلك المجزرة شيئاً مثيراً للدهشة. ذلك المسيحي المؤمن والممارس لم يرفّ له جفن أمام منظر الضحايا البريئة وأمام بحيرة الدم في صحن الكنيسة. وزادت دهشة محبّيه عندما سمعوه يهتف "إن انتصارى بداية نهاية الشيوعية " (النهار الأول من تموز 1957. المقصود بالانتصار هنا فوزه بمقعد الكورة النيابي).

هزّت المجزرة حميد فرنجية وبعد ثلاثة أيام عقد مؤتمراً صحافياً في بيروت، وفي اليوم التالي عقد الأب سمعان الدويهي من جهته مؤتمراً صحافياً كذلك. حميد فرنجية ردّ المجزرة إلى دوافع سياسية. والأب الدويهي اعتبر أن الدافع النهائي هو ابتعاد الناخبين عن حميد فرنجية وتخليهم عنه "بسبب سياسته الخارجية غير اللبنانية ". وحيث يتحدّث حميد فرنجية عن مؤامرة مدبّرة بمعرفة الدولة وتشجيعها، يؤكّد سمعان الدويهي ان المؤامرة من صنع عائلتي فرنجية ومعوض، وتستهدف اغتياله.

وغرقت زغرتا في دورة من العنف الجسدي والخلقي، والدولة لاهية. وفي لهوها تشجيع وإمعان في الإساءة إلى حميد فرنجية وشلّ حركته السياسية، ولو كان قد نجح في الانتخابات.

أما الرئيس كميل شمعون فلم يورد أي ذكر لمجزرة مزيارة في الفصل الذي يكرّسه لانتخابات 1957من كتابه "أزمة في الشرق الأوسط". وهذه الانتخابات، برأيه. أنزه انتخابات جرت في لبنان، ولم يعكّر جوها حادث. وتحت عنوان فرعى "انتخابات هادئة، انتصار الحكومة". يؤكّد شمعون ان "النتيجة جاءت نصراً للحكومة. المرشحون الخاسرون وحدهم نددوا بالفضيحة". واتهم شمعون الصحافيين والمراسلين

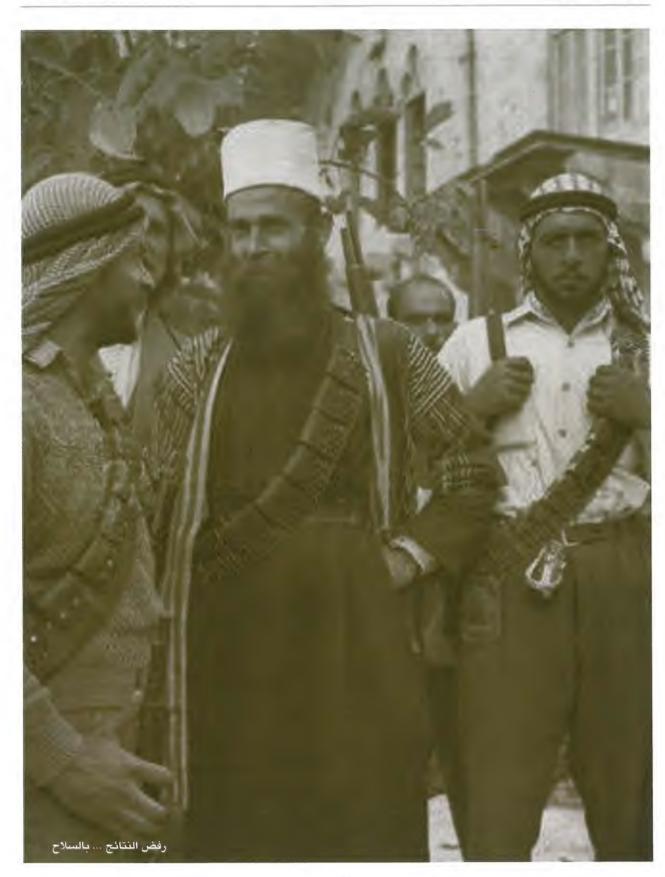



بعد سقوط حنيلاه

الأجانب، "مرتزقة الأقلام"، بتلفيق الأخبار ونشر الأكاذيب.

وصدر قرار الاتهام بمجزرة مزيارة الذي طلب الإعدام لـ 46 شخصاً، بينهم سليمان فرنجية والنائب رينيه معوض. وبعد أيام قليلة، أصدر القضاء 400 مذكرة توقيف بحق متظاهرين اشتركوا في مظاهرة 30 أيار 1958 في بيروت. وبين المطلوبين حميد فرنجية، وعبد

الله اليافي .وصائب سلام. وأحمد الأسعد، وصبري حمادة.

(لدى تسلّم اللواء فؤاد شهاب الحكم، أعادت الأجهزة القضائية التحقيق في مجزرة مزيارة. وبعد الاستماع إلى شهود العيان، وبينهم مطارنة وكهنة وراهبات، اتخد القاضي بدري المعوشي، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، قراراً بضرورة منع المحاكمة عن سليمان



الإميرمجيد أرسلان فرنجية وعن النائب رينيه معوض اللذين عادا إلى لبنان).

#### غليان في الشوف

ما إن انتشرنبأ سقوط جنبلاط في الانتخابات حتى عمّت الشوف حالة من الغضب والغليان، ولجأ الدروز وأعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي وأنصاره إلى حمل السلاح والتظاهر به. فبدا الشوف وكأنه يعيش على بركان يجهد جنبلاط، في بادئ الأمر، إلى تأجيل انفجاره أو منع هذا الانفجار. قبل أن يتوصل، على ما كتب. إلى



عبدالله اليافي

استنتاج قطعي في شأن حتمية الثورة على نظام شمعون. فأخذ يسمح بتلقي السلاح والذخيرة. دون المال، من سورية. فكانت شحناته تصل إلى دير العشائر (جنوب وادي البقاع). حيث كان شبلي آغا العربان، زعيم راشيا. وهو من انصار كمال جنبلاط. ينظم إيصالها إلى الشوف وإلى بيروت حيث يتسلمه رجال صائب سلام وسائر زعماء المعارضة الإسلامية. وكان جنبلاط قد أعاد اتصالاته مع جبهة الاتحاد الوطني، وشرع بحملة صحافية ضد تجديد الولاية الرئاسية لكميل شمعون.

توالت الحوادث الدامية، طيلة صيف، 1957 بين الجنبلاطيين وبين الموالين (رجال الدرك في المخافر وزمر شمعونية يقودها نعيم مغبغب في الشوف)، وتمكّنت، في الوقت نفسه، جهود شيخ عقل الطائفة الدرزية محمد أبي شقرا والأمير حسن الأطرش، من

تخفيف حدة التوتّر داخل الطائفة بين أنباع الأمير مجيد أرسلان الموالين للعهد وأتباع جنبلاط. كما تمكنت جهود بعض الوسطاء، في بداية أيلول 1957. من تحقيق هدنة، ولكن لأيام قليلة، إذ ما لبثت أن سقطت إثر معركة بين رجال الدرك وأنصار شبلي العريان في منطقة دير العشائر. واستتبعت هذه المعركة، في الشهر الأخير من العام 1957. سلسلة انفجارات في بيروت استهدفت مراكز الجرائد الموالية (النهار، الحياة، الجريدة، صدى لبنان) ومكتب إذاعة "صوت أميركا" ومبنى السفارة الأردنية، ردّت عليها السلطات بحملة اعتقالات واسعة.

#### معارضة عارمة للتجديد

قويت المعارضة، خاصة الإسلامية، بقيام "الجمهورية العربية المتحدة" (شباط 1958). وفي المقابل قوى منطق التخويف من تذويب لبنان في البحر العربي الإسلامي في الشارع المسيحي، المنطق الذي وجد شمعون أن من مصلحته. وهو يعمل لتجديد ولايته، أن يقوّيه ممثلاً بصورة خاصة بحزب الكنائب اللبنانية الذي كان يتحرك للإمساك بالشارع المسيحي وقيادته، وذلك لكي يضمن (شمعون) شعبية له، ولو طائفية أو من طائفة واحدة. بعد أن ضمن غالبية ساحقة في مجلس النواب تؤمن له تعديل الدستور لتأمين التجديد. وقامت معارضة أخرى سمّت نفسها "القوة الثالثة". من ممثليها البارزين هنري فرعون وشارل حلو وغسان تويني ويوسف سالم وجبرائيل المر وجورج نقاش ويوسف حتى وسواهم. انضافت إلى معارضة البطريرك الماروني الأصلية الذي قال بعد قيام "الجمهورية العربية المتحدة " نحن الموارنة نقطة في بحر المسلمين، فإما أن نعيش معهم بمحبة وسلام أو فلنرحلُ أو

فلنفنَ " ("النهار". عدد 13شباط 1958).

وإن كانت المعارضة المسبحية ("القوة الثالثة" والبطريزك) وقد أبدت ارتباباً و انزعاجاً مما كنت تطرحه المعارضة الإسلامية. على صعيد الشارع والجماهير. من شعارات وحدوية يغيب عنها تماماً "استقلال لبنان". إلا أنها كانت مطمئنة إلى ما كان يصدر عن كمال جنبلاط من مواقف.

ففي 9آذار 1958. وفي دمشق، وبحضور الرئيس عبد الناصر. ألقى جنبلاط خطاباً شدّد فيه "على خصوصية لبنان الذي يتعايش ويتفاعل فيه ممثلو شتى الأديان والتيارات في إطار الميثاق الوطني الذي يشكّل أساس وحدة لبنان واستقلالها... (ومما جاء في الخطاب): "كلنا في التوجّه الحقيقي والمساواة مسلمون وكلنا في الأخوة والمحبة نصارى" (تيموفييف، ص 264: نقلاً عن كتاب "ربع قرن من النضال". الدار التقدمية. بيروت. 1987. ص 262). وكان لافتاً. أنه في الشهر نفسه، آذار 1958. زار وفد كبير (موكب من 300 سيارة مزينة بأعلام الحزب والأعلام اللبنانية) من الحزب التقدمي الاشتراكي البطريرك الماروني بمقره في بكركي.

وفي حين كان أنصار شمعون يضاعفون نشاطهم لتأمين انعقاد جلسة نيابية تعدّل الدستور بما يتيح في المجال لانتخاب شمعون لولاية ثانية، يدعمهم سفراء الدول الغربية وفي مقدمتهم السفير الأميركي الجديد روبرت مكلينتوك، كان المعارضون يضاعفون أيضاً نشاطهم في مناهضة شمعون، وعقدوا، في 18آذار 1958 وفي دار هنري فرعون، مؤتمراً وطنياً حضره ما يزيد عن 80 شخصية سياسية، وأكدوا تمستكهم باستقلال لبنان وبمعارضة ترشيح كميل شمعون لولاية ثانية، وانتخبوا هنري فرعون رئيساً للمؤتمر وعبد الله اليافي نائباً له وكمال جنبلاط أمنياً

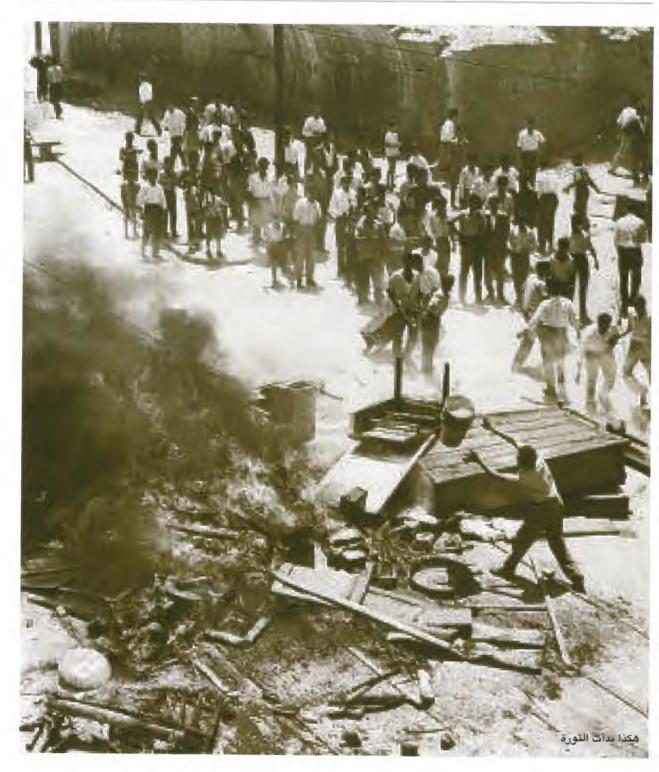

وبين النشاطين المضاعفين، للموالاة من جهة وللمعارضة من جهة ثانية، كانت البلاد تنزلق بوتائر متسارعة نحو الصدام العنيف.

إغتيال نسيب المتني أو الشرارة (7–8 أيار 1958) نسيب المتني هو صحافي صاحب جريدة "التلغراف"



الواسعة الانتشار في تلك الأيام. ماروني، عُرف بميوله اليسارية والعروبية. قبل أيام من اغتياله بعد منتصف ليل 7-8 أيار 1958 وهو خارج من مبنى جريدته الكائن في ساحة البرج وسط العاصمة، أمضى عقوبة حبس بتهمة إهانة رئيس الدولة.

"وفي الوقت الذي اتهمت فيه المعارضة السلطات اللبنانية باغتياله، روِّج الموالون رواية زعمت أن تلك الجريمة هي من فعل المخابرات السوفياتية الـ "كي. جي. بي" التي حاولت، بحسب هذه الرواية، تشويه سمعة النظام الحاكم في لبنان وإيجاد مسببات القلاقل والاضطراب. ووردت في هذا الخصوص إشارة إلى الدوائر الأمنية السورية. وفي ما بعد تطرّق سامي

الصلح في مذكراته المنشورة إلى هذا الأمر على انه حقيقة ثابتة" (نيموفييف. ص 266. المقصود بمذكرات سامي الصلح كتابه "أحتكم إلى التاريخ". دار النهار للنشر, بيروت, 1970. ص

#### الثورة (1958)

على وقع الدعوة إلى الثورة لإطاحة شمعون، أصدرت جبهة الاتحاد الوطني وزعماء المعارضة في طرابلس وممثلو مؤتمر الأحزاب والمنظمات، بعد اجتماع عقدوه في 9 أيار. بياناً مشتركاً حمّلوا فيه نظام شمعون مسؤولية اغتيال نسيب المتني وموجة الاغتيالات والاستفزازات. ودعوا اللبنانيين إلى الإضراب العام

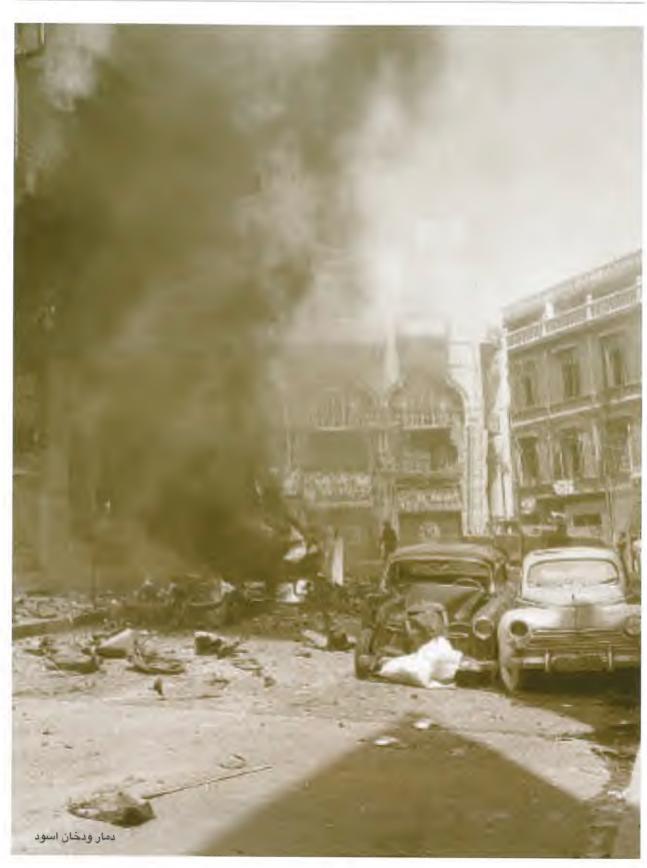

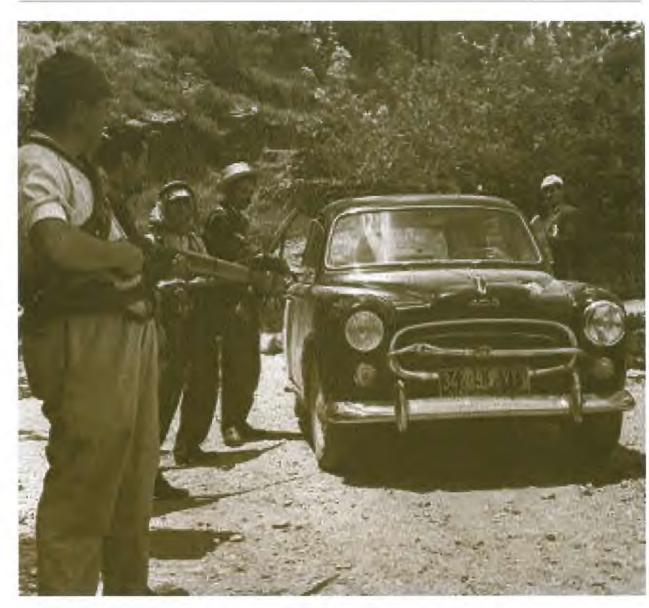

خوف.... وبنادق مرفوعة

المفتوح. وفي اليوم نفسه، أريقت دماء الثورة الأولى في طرابلس (زعيم الثورة هناك رشيد كرامي) أثناء تفريق تظاهرة انطلقت من مسجد عمر بعد صلاة الجمعة. فاجتاحت الاضطرابات المدينة، ثم انتقلت إلى بيروت (المقاصد، المصيطبة، برج أبي حيدر، زعيم الثورة في بيروت صائب سلام). وأول تفجير استهدف المصالح الأجنبية كان نسف الثوار لأنبوب نفط العراق في الشمال. وكانت حصيلة الاشتباكات (ثوار – رجال

الدرك والشرطة) في الأيام الثلاثة الأولى، في طرابلس وبيروت. 50 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.

في 12 أيار. اجتمع زعماء جبهة الاتحاد الوطني وقرّروا توسيع نطاق الثورة في جميع أرجاء البلاد. وعقب انقضاض الاجتماع، توجّه جنبلاط فوراً إلى المختارة حيث باشر قيادته للثورة في الشوف بدءاً من سيطرة رجاله على حامية بيت الدين، فيما كان أنصاره في دير العشائر بقيادة شبلي العريان، يهاجمون المصنع

ويفجّرون مبنى الجمارك ومكتب الأمن. وواجه كمال جنبلاط، في الأيام الأولى من الثورة، مشكلة حساسة، وهي وقوف الأمير مجيد أرسلان إلى جانب الموالين في الشوف الذي يقودهم الشمعوني نعيم مغبغب (والذين كانوا يتشكلون من مسيحيين ودروز، ومن أعضاء وأنصار للحزب السوري القومي الاجتماعي). وبجهود الوساطة التي بذلها شيخ العقل محمد أبي فيجهود الوساطة التي بذلها شيخ العقل محمد أبي شقرا. فضّل الأمير مجيد أرسلان الابتعاد عن ساحة الصراع وعاد إلى مقرّه في خلدة في 18 أيار 1958.

وأنشأ كمال جنبلاط إدارة في الشوف، كان المعيار

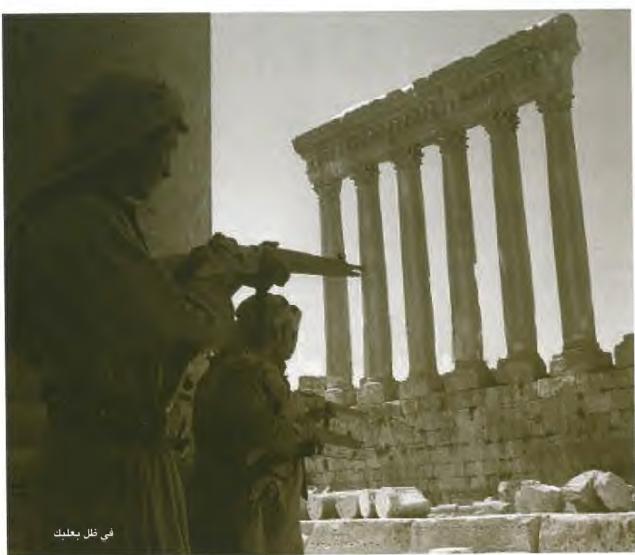

الوحيد الذي انطلق منه في تعيين مسؤوليها معتقداتهم وخصالهم الشخصية وليس انتماءهم الطائفي. فكان فيها عدد كبير من المسيحيين.

"وحتى نهاية الأسبوع الأول من الثورة. سيطرت المعارضة على قسم كبير من الأراضي اللبنانية. وإلى الأحياء الإسلامية في بيروت حيث تلتقي كل خيوط الانتفاضة في بيت صائب بك سلام. كان بأيدي الثوار معظم وادي البقاع وعكار والمناطق الساحلية شمال طرابلس. وكان الوضع في الشوف هادئاً نسبياً حتى بداية حزيران 1958، إلا أن العاصمة شهدت انفجار

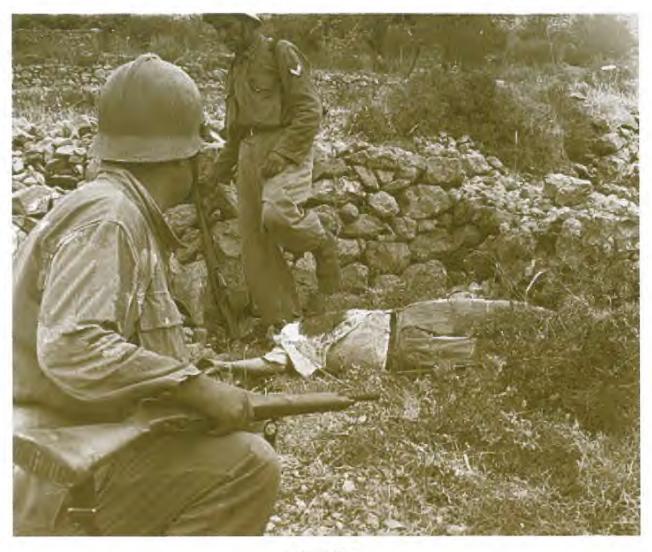

القنابل يومياً تقريباً، مما أسفر عن سقوط ضحايا كثيرة بين الأهالي المسالمين. وفي طرابلس خاضت فصائل المعارضة بقيادة رشيد كرامي معارك ضارية ضد الموالين في حي التبانة والقبة. أما في القسم الشمالي من البقاع الذي يدين بالولاء للوجيه الإقطاعي صبري بك حمادة. فقد حدثت مناوشات بين الثوار الشيعة ومقاتلي الحزب القومي " (تيموفييف. ص

بعدها، بدأ جنبلاط يشكّل "القوات الشعبية" التي انضم إليها رجال من مختلف الطوائف "يتواردون من

عاليه والجرد والمتن وجنوب لبنان ووادى البقاع". ومن الأحزاب اليسارية خاصة الأرمنية. كما التحق بهذه القوات 150 مقاتلاً من دير القمر برفقة فيليب البستاني (وكان فؤاد عمون، من أبناء دير القمر. من أبرز الشخصيات المسيحية المؤيدة لجنبلاط في

"وفي 12حزيران، شنّ مقاتلو القوات الشعبية (بهدف السيطرة على الشوف كاملاً) هجوماً على الفريديس... ورغم الدعم الجوى، لم يتمكن الدرك ورجال نعيم مغبغب المرابطون في البلدة من الصمود في



شمعون وبيار الجميل في بيت الكتائب المركزي ( 1958)

مواقعهم فانسحبوا مشتتين بعدما تكبّدوا نحو 60 قتيلاً. وواصلت فصائل الثوار هجومها صوب طريق بيروت – دمشق (...) وواجهتها وحدات الجيش اللبناني التي كانت حتى ذلك الحين متقيدة بالحياد (...) وبعد مناوشة طفيفة. اتصل كمال جنبلاط فوراً باللواء فؤاد شهاب. وتمّ بينهما لقاء مهم في سبلين أسفر عن توقيع اتفاق الهدنة..." (تيموفييف. ص 271). وإثر إعلان شمعون، في 25حزيران، عن نيته طلب

عهد كميل شمعون

التدخّل العسكري الأجنبي، قرّر جنبلاط الهجوم على بيروت، وعيّن اللواء شوكت شقير قائداً للقوات الثورية، فوضع شقير خطة العملية وتم اختيار قرية شملان الصغيرة في قضاء عاليه هدفاً للهجوم. وفي

30حزيران، زحفت القوات الشعبية إلى منطقة شملان حيث دارت معارك عنيفة بينها وبين مقاتلي الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكادت القوات الشعبية (المقاومة الشعبية) أن تسيطر على المنطقة لولا تدخّل الجيش من جديد، فاضطرّت إلى التراجع. واغتاظ جنبلاط من مواقف حلفائه في بيروت (صائب سلام وسائر زعماء العاصمة) الذين لم يحرّكوا ساكناً في حين كانت قواته على بعد 10كلم من بيروت ومطارها. فكتب في ما بعد يقول: "ولكن الذهنيات الرجعية والنزعات البورجوازية كانت أبداً تسيطر كأن كل قائد ثورة قد اقتطع له جزءاً ضمن لبنان ويريد احتكار السيادة داخله " (تيموفييف. ص 273؛ نقلاً عن كمال جنبلاط. "في



الرئيس شمعون والبطريرك المعوشي

مجرى السياسة اللبنانية: أوضاع وتخطيط". الدار التقدمية. بيروت. 1987. ص12).

بعد معركة شملان، استمرّ صيف 1958يشهد مناوشات بين المقاومة الشعبية وبين الموالين من درك وشرطة وتشكيلات مدربة من الحزب السوري القومي، تساعدهم تشكيلات مدربة من حزب الكتائب خاصة في العاصمة وعند شوارعها الفاصلة بين منطقة شرقية (مسيحية) ومنطقة غربية (إسلامية). فدور حزب الكتائب، في موالاته لشمعون، انصب بصورة أساسية على المهمة الإعلامية والدعائية في تجييش الرأي العام المسيحي ضد المعارضة الإسلامية ومشاريعها الموصلة إلى

القضاء على استقلال لبنان بتذويبه في محيطه العربي الإسلامي. كما ضد المعارضة المسيحية التي كانت برأي الحزب، أقلية مغرّر بها أو أقلية قد باعت ضمائرها. وقد فعلت هذه الدعاية فعلها في الشارع المسيحي حتى بات يتلقف سيلاً من صور الرئيس كميل شمعون تمثله "قديساً" بين القديسين، في حين راحت الألسن تسمّي البطريرك المعوشي بـ"الشيخ محمد المعوشي". وكان من أبرز مَن خطبَ وكتب وعلق (في جريدة "العمل" وفي إذاعة الكتائب) من الكتائبيين الياس ربابي. لويس أبو شرف والصحافي فؤاد حداد (أبو الحن).

#### الوضع السياسي إبان الثورة

اعتباراً من 12أيار 1958. بدأت الحكومة تسعى إلى تدويل النزاع الداخلي. ووجّهت إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة مذكّرة احتجاج (13أيار) "على الهجوم من جهة الأراضي السورية على مركز الجمارك في المصنع ". وفي اليوم نفسه، عقد وزير الخارجية شارل مالك مؤتمراً صحافياً حمّل فيه القاهرة ودمشق مسؤولية الاضطرابات في لبنان. وكرّر شمعون هذا الاتهام في تصريح أدلى به في 21 أيار. وفي اليوم نفسه. رفعت الحكومة اللبنانية إلى جامعة الدول العربية شكوى من أفعال الجمهورية العربية المتحدة. وفي اليوم التالي بعثت بشكوي مماثلة إلى مجلس الأمن الدولي. وقد انتظر الرئيس عبد الناصر حتى 26 تموز 1958 ليرد على هذه الاتهامات في خطاب ألقاه في ذلك اليوم. وجاء فيه: "إنه ليس بصحيح ما يتهموننا به من تدخّل ومساعدة للثوّار في لبنان. فالصراع هو صراع داخلي تطوّر إلى عصيان مسلّح. لقد حاربنا حكَّام لبنان وطعنونا في ظهرنا أيام العدوان الثلاثي على مصر. نحن لا نريد أن ينقسم الشعب اللبناني على نفسه، ولا نقبل بالاتحاد مع أي بلد ما لم يكن شعبه مجمعاً على طلب الوحدة، وإننا ندافع عن لبنان إذا هاجمته إسرائيل " (حمدي بدوي الظاهري. "نظام الحكم في لبنان"، ص 328).

في 6حزيران 1958، صدر قرار مجلس الأمن الذي يقضي بإرسال مجموعة من المراقبين إلى لبنان (وصلت في 15حزيران). وفي 25 حزيران أعلن شمعون أنه يتمتع بكل الصلاحيات الدستورية ليطلب عند الاقتضاء تدخّلاً عسكرياً أجنبياً بموجب المادة 15من ميثاق الأمم المتحدة.

على صعيد المعارضة . "فقد أثارها استنجاد السلطات بالهيئات الدولية. وفي 25 أيار وجّهت قيادة

جبهة الاتحاد الوطني برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد طالبت فيها بعدم النظر في شكوى لبنان المستندة إلى تزوير الوقائع والهادفة إلى نسف علاقات حسن الجوار مع الجمهورية العربية المتحدة " (نيموفييف ص 269).

وبذلت المساعي للتوستط بين شمعون وزعماء المعارضة، وأبرزها كانت وساطة بيار وريمون إده "اللذين اقترحا على الرئيس شمعون إقالة سامي الصلح وتعيين اللواء فؤاد شهاب رئيساً للوزراء مؤقتاً (...) إلا أنها (الوساطة) غير مقبولة بالنسبة إلى كمال جنبلاط لمجرد أنها تفترض بقاء كميل شمعون في منصب رئيس الجمهورية. وكان جنبلاط يرى أن موقف البطريرك بولس المعوشي أكثر جذرية. فقد طلب من الرئيس شمعون أن يتنازل عن صلاحياته ويغادر البلاد ويسلم السلطة كاملة إلى اللواء فؤاد شهاب..."

#### إنزال المارينز في بيروت (15 مّوز 1958) وانتخاب فؤاد شهاب (31 مّوز 1958)

هي 18يوماً فقط. 14-30 تموز ولكنها حافلة بأحداث مهمة وتقريرية، دلالتها الأهم في الثقل التقريري للسياسة الأميركية في الشؤون السياسية اللبنانية كوريثة للثقل الفرنسي، والبريطاني خاصة. هذه الأيام التقريرية أوجزها إيغور تيموفييف (في كتابة المذكور: "كمال جننبلاط الرجل والأسطورة". دار النهار ط1. تشربن الأول 2000. ص 273-275) على النحو التالي:

"إلا أن ثورة 14 تموز 1958 أو الانقلاب العسكري الذي حدث في بغداد وأطاح الأسرة المالكة ونظام نوري السعيد الدكتاتوري عجّل كثيراً في حل العقدة اللبنانية. فقد استدعى الرئيس شمعون إلى قصر الرئاسة فوراً السفير الأميركي روبرت مكلنتوك وقدّم

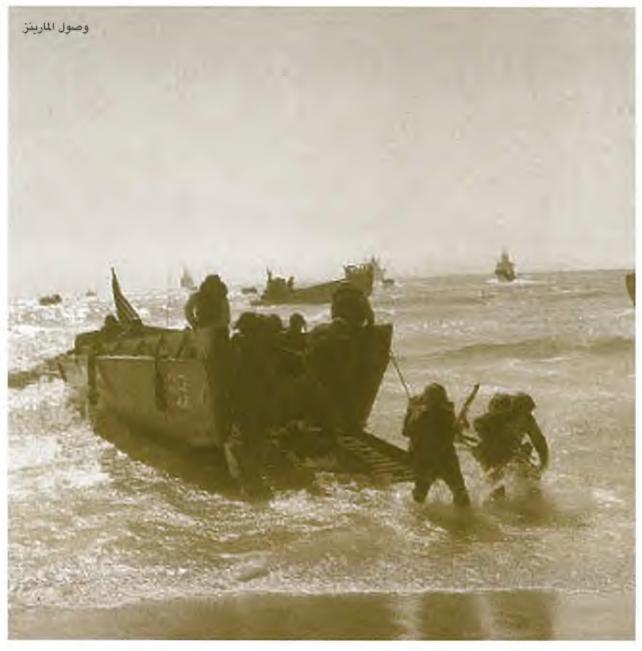

إليه طلب لبنان الرسمي بإرسال مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات بين البلدين في إطار مشروع أيزنهاور. وجاء كومض البرق رد الولايات المتحدة القلقة لتبدّل الموقف المفاجئ في الشرق الأوسط. وبدأ إنزال مشاة البحرية الأميركية على شواطئ الأوزاعي الخالية في 15تموز. وفي ساعات معدودات تحولت

أطراف بيروت معسكراً حربياً هائلاً. توزّعت قوات الإنزال الأساسية على بساتين الزيتون حول مطار خلدة الدولي الذي أخذت طائرات النقل العسكرية تهبط على مدرجه الواحدة تلو الأخرى حاملة وحدات إضافية من القوات الأميركية المرابطة في ألمانيا. وتلقّى مشاة البحرية (المارينز) أمر قائد القوات الأميركية في لبنان الأميرال جيمس هولاوي بتفادي الاشتباكات

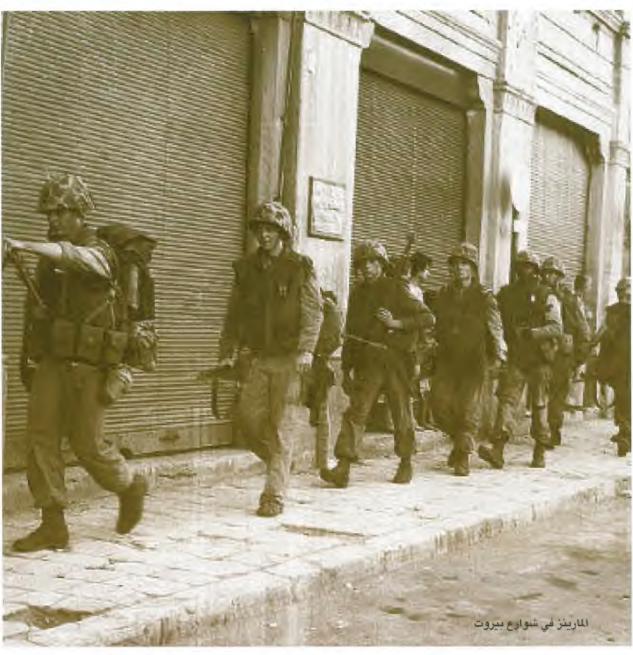

مع اللبنانيين وعدم إطلاق النار إلا في حال هجوم فصائل المعارضة الموالية لعبد الناصر من البسطة أو هبوط فصائل جنبلاط من الجبال في محاولة لاقتحام العاصمة (بعض المراجع والمصادر يذكر أن قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب أمر بإطلاق قذيفة مدفعية واحدة على القوات الأميركية أثناء نزولها في إشارة رمزية تدل على أن هذا الإنزال تدخّل

أميركي عسكري سافر مرفوض من الشعب اللبناني والجيش اللبناني. كما وتدل على حرص الشعب والجيش على الكرامة الوطنية).

"وأثار إنزال القوات الأميركية موجة من الغضب والاستنكار في صف المعارضة.. واعتبرته جبهة الاتحاد الوطني ومؤتمر الأحزاب والمنظمات عدواناً على لبنان، فيما دعا صائب بك سلام الثوّار إلى مواجهة "الضيوف



جمود وتحرك عسكري

الثقلاء " بقوة السلاح. ولم يكن موقف كمال جنبلاط أقل تشدّداً وراديكالية. فهو قال إن كميل شمعون عندما استدعى الأميركان أطلق "آخر سهم في جعبته". وناشد الجيش اللبناني أن ينتقل إلى صف الشعب ويقاوم الغزاة بالتعاون مع المتطوعين من الأقطار العربية المجاورة.

"وفى 17تموز أوفد الرئيس أيزنهاور نائب وكيل وزارة الخارجية الأميركية روبرت مورفى إلى لبنان وكلّفه مهمة تقصّي الحقائق ودرس الموقف. والبحث عن أفضل حل للأزمة برضى الولايات المتحدة. وقد تخلى الأميركيون أنذاك عن الرئيس شمعون مدركين أن الخروج من الطريق المسدود يستدعى وجود رئيس جديد للبلاد يرضى جميع أطراف النزاع. ولذا فحالما

وصل مورفي إلى بيروت توجه إلى حي المصيطبة الإسلامي وليس إلى رئيس الجمهورية. وكانت المصيطبة غدت، على حد تعبير العميد ريمون اده محور محادثاته في بيروت، وبعد التحدّث إلى صائب سلام وعبد الله اليافي وحسين العويني اقتنع مورفي بصدقية جعل التشاور مع المعارضة حجر الزاوية في مهمته. ووجّه الدبلوماسي الأميركي جهوده أيضاً في اتجاه طرابلس حيث التقي رشيد كرامي. وكان له لقاء مهم مع كمال جنبلاط في إقليم الخروب. في إطار الحوار مع المعارضة. وإلى زعماء الثورة، بحث روبرت مورفي في الوضع بالبلاد مع البطريرك الماروني بولس المعوشى. ومع زعيمي "القوة الثالثة" هنري فرعون وريمون إده، وكذلك مع إميل البستاني الذي كان عائداً

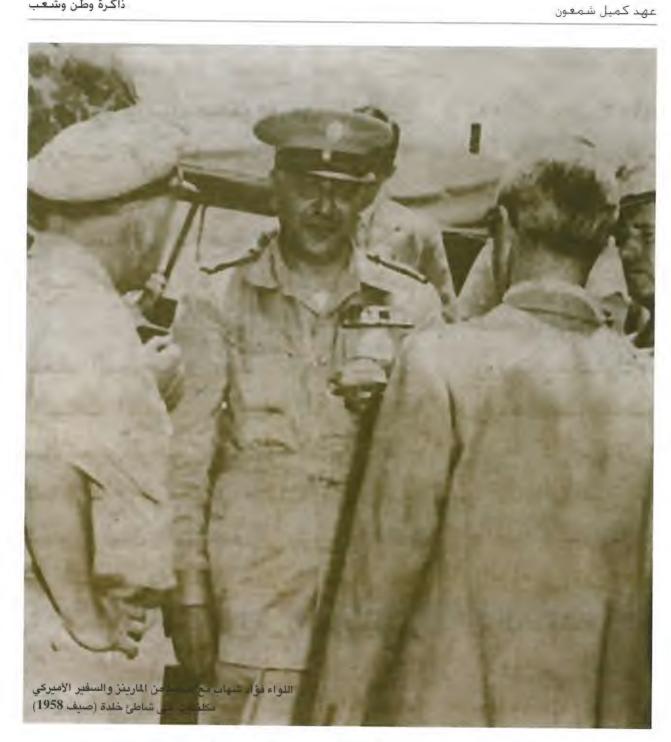

لتوه من القاهرة. وبالطبع مع قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب (ينقل بعض المصارد قولاً لمورفى خلاصته أنه رأى رئيس الجمهورية شمعون أشبه بقائد جيش، وقائد الجيش شهاب أشبه ببطريرك، والبطريرك المعوشى أشبه برئيس جمهورية).

"ومع أن مورفي أصرّ في محادثاته مع السياسيين اللبنانيين على ترشيح اللواء فؤاد شهاب لرئاسة الجمهورية، فقد كان للكثيرين منهم رأي آخر. ونوقش في المحافل السياسية أمر ترشيح يوسف حتى الذي كان يؤيّده زعماء "القوة الثالثة" من جهة، وكثير من

الله اليافي".

زعماء جبهة الاتحاد الوطني من جهة أخرى. وكان كمال جنبلاط أيضاً يميل في البداية إلى يوسف حتي، إلا أنه. بعد الحديث مع روبرت مورفي، وافق على ترشيح اللواء فؤاد شهاب، ولكن شرط أن يعمل الأخير على سحب القوات الأميركية من لبنان بأسرع ما يمكن. ويشرع بتطبيق الإصلاحات ويوقّر للمعارضة فرصة المساهمة الفعّالة في السلطة (...) وكان روبرت مورفي، في محاولته دعم ترشيح اللواء فؤاد شهاب. أعلن لمحدثيه أن قائد الجيش هو الشخص الذي تؤيّده القاهرة. وقال في حواره مع رشيد كرامي: "عبد الناصر يعتبر أن التفاهم ممكن إذا جاء شهاب رئيساً يعتبر أن التفاهم ممكن إذا جاء شهاب رئيساً للجمهورية" (نفلاً عن الباس الدبري. "من يصنع الرئيس؟". المؤسسة

وفي 31 تموز 1958، انتخب اللواء فؤاد شهاب رئيساً لجمهورية.

الجامعية للدراسات والنشر. 1982. ص 64). وبالنتيجة أيّد ترشيح

قائد الجيش جميع زعماء المعارضة، اللهمّ إلا عبد

وبخصوص الحدث الأبرز بين أحداث 14-30 تموز. وهو طلب كميل شمعون تدخّل المارينز في لبنان. فيبرّره شمعون بالنقاط الخمس التالية، ويقول:

"أُولاً: المساعدة التي قدّمتهاسورية والاتحاد السوفياتي للثوار.

**ثانياً:** إن الشكوى التي قدّمتها الحكومة إلى جامعة الدول العربية لم تعط أى نتيجة.

ثالثاً: إن مراقبي الأمم المتحدة لم يقوموا بأي عمل. رابعاً: إن مجلس الوزراء أعطاني في جلسته المنعقدة في 16كانون الثاني 1958تفويضاً بالقيام بأي عمل يضمن استقلال لبنان وسيادته وترك لي حرية اختيار الظرف المناسب للتنفيذ.

خامساً: إن قيام الثورة في العراق، في 14 تموز 1958، كان من شأنه تشجيع الثّوار على الاستيلاء على

الحكم في لبنان" ("النهار". 8نيسان1961).

#### نظرة تقومية شاملة (مناقشة)

وصف كمال حمدان أزمة 1958في كتابه ("الأزمة اللبنانية". منشورات UNRISD. ترجمة رياض صوما. دار الفارابي. ط 1. 1998. ص142-142) بقوله:

كانت الحرب الأهلية الصغيرة التي شهدها لبنان عام 1958، المواجهة الأولى المفتوحة والشاملة بين الأطراف اللبنانية المختلفة منذ الأحداث الدامية التي وقعت عام 1860، وكما بالنسبة لكل النزاعات الكبيرة التي جرت في لبنان منذ الحقبة العثمانية، لم تكن أزمة 1958مجرد أزمة داخلية. فلبنان لم يستطع، وهو الذي يرتبط بأوضاع الشرق الأوسط الداخل في سياق تبدلات متواصلة، أن يكون بمنأى عن الخضّات المتتابعة التي هرّت المنطقة في ذلك الوقت.

لقد دامت أزمة 1958حوالى ستة أشهر، من أيار إلى تشرين الأول. واتخذت طابع انتفاضة شاركت فيها أكثرية إسلامية واقلية مسيحية ضد حكم الرئيس كميل شمعون، الذي كانت ولايته تمتد حتى أيلول من السنة نفسها. وكان قد حاول إجراء تعديل دستوري يسمح له بتجديد ولايته دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وإذا كانت محاولة شمعون تلك. السبب الرئيسي لاندلاع أحداث 1958، فإنها ليست كافية وحدها لتفسير اندفاع البلاد نحو حرب أهلية. إن أسبابا أخرى، متجذرة في عمق البنى الداخلية للبلد، وأنعشتها التغيرات السريعة الجارية في الأوضاع الإقليمية والخارجية، هي التي مهدّت الطريق أمام تحوّل التوترات الداخلية الكامنة، إلى نزاع مسلح صريح. أوشك على قلب توازنات جمهورية الخمسينات التجارية الفتية، بصورة كاملة.

لقد واجه اللبنانيون دائماً ومنذ البداية مشكلة



رشيد كرامي

المسلمة فكرة لبنان مستقل. فإنها قد تخلّت صراحة تماهيها تقليدياً مع سورية ومع الأمة العربية، دون الالتحاق كلياً بمفهوم الوطنية اللبنانية كما طوّرته النخب المارونية، والمتضمن فكرتهم عن لبنانهم الخاص المسيحي الطابع. إن تحفّظ النخب الإسلامية حيال هذا المفهوم للوطنية اللبنانية، مال نحو التعزّز ونحو كسب فئات إسلامية أوسع، بمقدار ما كان التوازن السياسي والاقتصادي يختل بين نخب الطائفتين (المسيحية والمسلمة). إن عدم تأييد المسلمين لهذا الشكل من الوطنية اللبنانية قد أحيا تدريجياً التيارات القومية العربية في صفوف الجمهور الإسلامي. فبالنسبة للسكان المسلمين غير المندمجين، لم تشكّل القومية العربية أمر مهمة مباشر من أجل خطوة وحدوية فورية، بل مثلت وسيلة لتحديد هوية وعبّرت، ولو بصورة غامضة، عن طموحهم المشروع للعب دور أكبر على المستويين



يمون اده

الهوية. كان هناك، ومنذ وقت طويل. ميل لدى النخب المارونية للتماهي مع الغرب وخاصة فرنسا، لذا عارضوا تحديد هوية لبنان عند الاستقلال ولدى توقيع ميثاق 1943. في المقابل، طوّرت هذه النخب مفهوم القومية اللبنانية، وطرحته في سياق مواجهة مديدة مع تيار القومية العربية الذي كان في حالة صدام مع الاختراق الاستعماري الفرنسي. هذه القومية اللبنانية، كانت أقرب إلى المضمون الايديولوجي الخاص منها إلى التعبير عن تاريخ وطنى لبناني مجمع عليه، وكانت تربط دائماً بمفهوم "مسيحية" لبنان. عبرهذا الربط. أفسحت "اللبنانية" (Libanité) في المجال أمام النخب المارونية خاصة لدعم تصوّر خاص عن تاريخ البلد. يشكّل بالنسبة لها حافزاً وهوية. بالنسبة للنخب الإسلامية، وبدرجة أقل بالنسبة لنخب مسيحية غير مارونية (خاصة الروم الأرثوذكس). كانت المسألة تطرح بشكل مغاير. عندما أيدت النخب

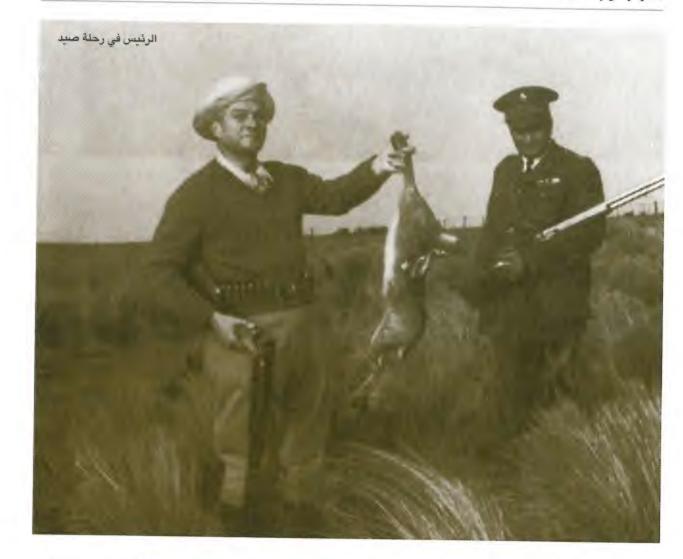

السياسي والاقتصادي، من خلال إعادة بناء النظام

لم تكن النخب الإسلامية معنية بهذه القومية العربية إلا بمقدار ما تسمح لها بمشاركة أوسع في النظام. وبحصة أكبر من المكاسب التي كانت تتنافس عليها بورجوازيات مختلف الطوائف.

في الجهة المسيحية، والمارونية خاصة، انتقلت طريقة طرح موضوع "العروبة" بسهولة من النخب إلى الجمهور عبر خطاب سياسى يخفى حقيقة الهيمنة السياسية والاقتصادية لهذه النخب. ولا يفعل سوى إحياء كل أنواع الارتباطات الموروثة.

والولاءات الطائفية، والعصبيات العشائرية والعائلية، والرموز والذكريات المحفورة في الذاكرة الجماعية للمسيحيين.

الرهان كان مختلفاً في الجانب الإسلامي: كانت البورجوازية الراغبة باقتطاع قسم أكبر من قطعة الحلوى تحاول استخدام التيارات القومية العربية من أجل أهدافها السياسية المباشرة، ولكنها كانت تحرص من جهة أخرى على منع هذه التيارات من إمكانية التعديل الجذري لميزان القوى السياسي، سواء داخل الطائفة الإسلامية أو على صعيد النظام السياسي ككل.

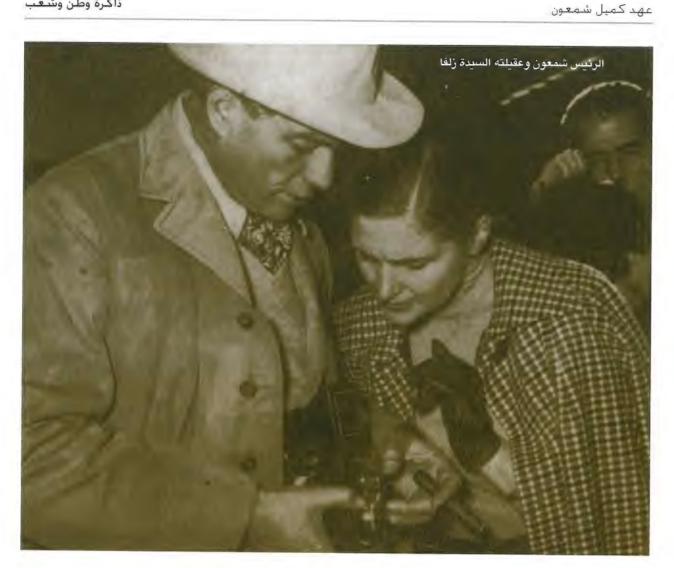

وهكذا كان يبرز مستويان للصراع حول موضوع العروبة: من جهة. مواجهة بين مختلف أقسام البورجوازية الطائفية. يحاول عبره كل قسم الحصول على ما يناسبه من طرح هذا الموضوع، ومن جهة أخرى مواجهة بين البورجوازية اللبنانية بمجملها -المحكومة من قبل شريحتها المارونية - والحركة الشعبية. العفوية والضعيفة التنظيم، وذات الأكثرية الإسلامية والمهمّشة بهذا القدر أو ذاك سياسياً واقتصادياً من قبل النظام السائد. والتي لم تشعر بأنها معنية بذلك النوع من الوطنية اللبنانية المطروحة آنذاك.

ويمكن هنا العودة للتذكير بأن عوامل التوتّر الداخلي المشار إليها لم تؤد إلى إطلاق شرارة الأزمة والنزاع العنفي في البلد. بل ساهمت كذلك في تشجيع، بل استدعاء. التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية الخاصة. إن فشل النظام السياسي في استيعاب الانقسامات والعصبيات الطائفية واستبدالها تدريجياً بولاءات وطنية قد حوّل لبنان إلى ساحة صراع مفتوحة لكل أنواع التدخلات الخارجية. وإن محاولات جميع أطراف البورجوازيات الطائفية (خاصة الطرف الماروني المهيمن) الاستفادة من انعكاسات الهزّات التي كانت تتوالى في المنطقة من أجل تحقيق

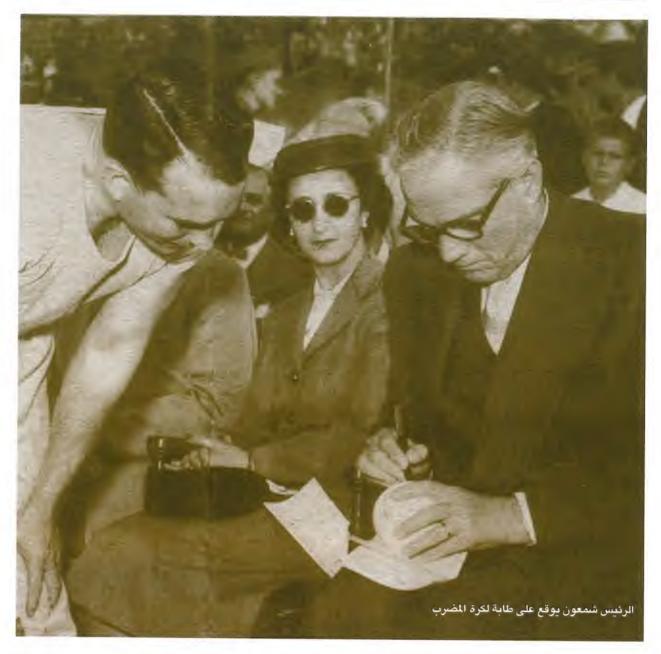

مكاسب طائفية ضيّقة شكلت جزءاً أساسياً من قواعد اللعبة التي أرساها النظام السياسي اللبناني

على ضوء هذه الاعتبارات ينبغى قراءة أحداث 1958. ففي ذلك الوقت، كانت الانقسامات الاقتصادية -الاجتماعية قد تداخلت مع الانقسامات الطائفية. وكانت التفاوتات والاختلالات قد ظهرت بوضوح على المستوى

السياسي والإداري (شكّل الموارنة 50٪ من موظفي الدولة بينما كان عددهم لا يتجاوز 29٪ من عدد السكان آنذاك). وكذلك كانت ظهرت بوضوح على المستوى

إن عهد الرئيس شمعون، الذي وضع أمامه مقاومة الفساد واستغلال السلطة كهدف رئيسي، انتهى بمفاقمة هذين المرضين. وعلى المستوى الخارجي، حاول

شمعون الالتحاق بسياسة الرئيس الأميركى أيزنهاور الذي بذل جهداً كبيراً لتشكيل أحلاف بين دول المنطقة لمواجهة المدّ الناصري والتصّدى للخطر السوفياتي والشيوعي المزعوم. هذا الاصطفاف غير المشروط للحكم اللبناني في خط السياسة الأميركية في المنطقة. كان تجسيداً لاستمرار المواقف السابقة ومنها الموقف المتّخذ حيال العدوان الثلاثي الفرنسي الانكليزي الاسرائيلي على مصر عام 1956. في الواقع. رفض لبنان. إثر العدوان المذكور. التضامن مع مصر وقطع صلاته مع فرنسا وانكلترا. ما دفع مصر الناصرية لتشجيع انتشار التيار القومي العربي في لبنان. هذا التيار الموجود أصلاً منذ فترة طويلة، والذي كان قد

عهد كميل شمعون

تعزّز منذ قيام دولة إسرائيل في فلسطين عام 1948. وخاصة إثر إعلان الوحدة المصرية - السورية عام 1958تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر.

إن الإحباطات الناتجة عن تزايد الاختلالات الداخلية، معطوفة على معضلة الهوية، شجّعا قيام حركة جماهيرية ذات أكثرية إسلامية ضد تجديد ولاية شمعون. وبمواجهة هذه الحركة الشعبية، لم يكتف هذا الأخير، مدعوماً من الأكثرية المارونية ومن الغرب، بمحاولة اللجوء إلى الجيش اللبناني فحسب، بل دعا القوات الأميركية لدعمه. فنزلت هذه القوات على الشاطئ اللبناني إثر سقوط الحكم الملكى في العراق بتاريخ 15تموز 1958.

## عهد **فؤاد شهاب** 1964 **–** 1958

#### الانتخابات

رئيس المجلس النيابي كان عادل عسيران، والموعد المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية كان الخميس 31 تموز 1958، حيث بدأ النواب يتوافدون إلى مقر البرلمان في ساحة النجمة بعدما كانوا هجروه طوال أربعة أشهر.

في دورة الانتخاب الأولى نال اللواء الأمير فؤاد شهاب 42 صوتاً بينما نال منافسه ريمون إده عشرة أصوات. ولما كانت أكثرية 42 صوتاً لا تشكّل أكثرية الثلثين التي تنص عليها المادة 49 من الدستور. أعيدت عملية الانتخاب فنال شهاب 48 صوتاً ونال إده سبعة أصوات ووجدت ورقة بيضاء قيل إنها ورقة رئيس المجلس عادل عسيران. وقد تغيّب عن تلك الجلسة رئيس الحكومة سامي الصلح احتجاجاً. والنائبان حميد فرنجية ورينه معوّض.

وفي اليوم التالي، وفيما هللت الصحافة اللبنانية لانتخاب اللواء الأمير آملة بأن ينهي الأزمة الدموية، أكبرت في الوقت نفسه منافسه العميد ريمون إده. خاصة لجهة موقفه الذي عبّر عنه، بعد إعلان فوز شهاب رسمياً، بكلمة قال فيها: "تذكرون انني كنت



اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية

عهد فؤاد شهاب



الرئيس كميل شمعون يسلم الرئيس فؤاد شهاب مسؤولية الرئاسة

منذ البدء قد اقترحت مجيء اللواء شهاب إلى الحكم غير أن هذا المسعى قد أخفق بسبب موقف السلطات العليا منه. وإذا كنت قد استمريت في ترشيحي حتى آخر ساعة فلأنني أريد أن أحافظ على المبادئ الديمقراطية وعلى النظام البرلماني في هذا البلد. فلا يُقال إن هذا الانتخاب قد جرى في ظل الأسطول السادس". إلا أن الرقابة "منعت نشر الكلمات السبع الأخيرة في الصحف وحذفتها حتى من الجريدة الرسمية" (الياس الديري "فؤاد شهاب السابق الباقي العائد". ملف النهار 1970. ص 24).

وكانت "القوة الثالثة" التي تألفت في بداية الأزمة الدموية، أيار 1958، من هنري فرعون، يوسف سالم، الدكتوريوسف حتي، نجيب صالحة، شارل حلو، غبريال المر، بهيج تقي الدين، غسان تويني جورج نقاش



ريمون إده ورشيد كرامي في مجلس النواب









الرئيس شهاب بين الامير مجيد ارسلان واللواء عادل شهاب امام ضريح الجندي المجهول



ومحمد شقير، قد أصدرت (في 16أيار) بياناً جاء فيه: "...وفي هذه الساعة تتجه الأبصار إلى رجل هو فوق الصراع القائم يتمتع بتقدير اللبنانيين واحترامهم. هذا الرجل هو اللواء فؤاد شهاب الذي بوسعه وحده. ضمن الشرعية، أن يوحّد بين اللبنانيين على اختلاف أحزابهم وطوائفهم " (الياس الديري المرجع المذكور ص 24). ثم أخذت "القوة الثالثة" تعمل على أساس ترشيح اللواء شهاب للرئاسة وتأمين وصوله إليها.

#### لحجة عامة في عهد شهاب

قبل التوقّف على بعض تفصيل في بعض محطات طبعت عهد اللواء شهاب نجمل هذا العهد بلمحة

بعد أربعة أيام من انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، أي في 4 تموز (وقبل جلسة قسم اليمين

في 23 أيلول). وجّه شهاب أول بيان سياسي له جاء فيه: "إن المساواة بين اللبنانيين والإخلاص والصراحة في علاقاتنا مع البلاد العربية الشقيقة والكرامة والصداقة في جميع علاقتنا الأجنبية هي أسس جديدة لتوفير حياة هانئة لوطننا لبنان (...) وكما علينا أن نرعى هذه الوحدة - الوحدة الوطنية - علينا في سبيل بناء الدولة أن نرعى فضائل النزاهة والعدالة والتجرد وقواعد العلم والنظام والمساواة فنجعلها تسود مجتمعنا في كل مرافقه، كما نجعل روح المسؤولية والقيام بالواجب وحرمة المصلحة العامة تسود أداة الحكم بجميع فروعه..." (الياس الديري. المرجع

يقف اللبناني اليوم، عموماً. وكذلك تقف معه الدراسات والتحليلات، في الوسط من عهد اللواء شهاب. فليس هناك "مع" واضحة، ولا "ضد" واضحة.



الرئيس شهاب على درج القصر الجمهوري



عهد فؤاد شهاب

لبنان اجتماعياً واقتصادياً. وتعرفت إلى مشاكله، وتجوّلت في مناطقه وقراه وأحياء مدنه المحرومة والمهملة. ومن أبرز ما حقِّقه العهد. في ضوء النقرير، إيصال الطرق والمياه والكهرباء إلى القرى النائية، وتعميم

واتخذ الحكم الشهابي خطوات واسعة في مجال "الإصلاح الإداري". فاستحدث المصالح والمجالس والمكاتب إتماماً لشعار العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها: مجلس الخدمة المدنية. هيئة التفتيش المركزي. هيئة الإصلاح الإداري، المشروع الأخضر، مصلحة الإنعاش الاجتماعي، مصلحة الأبحاث والتوجيه. مجلس البحوث العلمية، مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية، مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. معهد الدروس القضائية: أما المشاريع فأبرزها: مصرف لبنان، تنفيذ مرفأ جونيه، تنفيذ الحوض الثالث في مرفأ بيروت، تنفيذ قسم من الأوتوستراد الساحلي (ضبيه - المعاملتين). أوتوستراد فاريا، أوتوستراد القليعات – بكفيا، طريق القمم في



العهد عبر محطاته الرئيسة "الثورة المضادة"، حزب الكتائب

استاء الموالون لشمعون (أكثرية مسيحية فزعت إلى شمعون والشيخ بيار الجميّل زعيم الكتائب وقد أرعبتها الطروحات الوحدوية العربية، ورفض قائد الجيش استخدامه ضد الثوّار) من انتخاب اللواء شهاب رئيساً، وأكثر من ذلك من طرح اسم رشيد كرامي، أحد قادة الثوّار في الشمال. رئيساً للوزراء، وهدّد بيار الجميّل بأنه سيدعو أنصاره إلى الإضراب لو تمّ تعيين رشید کرامی.

فؤاد حداد (ابو الحن) بريشة بيار صادق

وقبل أيام قليلة من استلام شهاب مهماته، في 23 أبلول 1958، خطف الصحافي الكتائبي، المحرر والمعلّق السياسي في جريدة "العمل". في منطقة بيروت الغربية، فؤاد حداد، الملّقب بـ "أبو الحن" (وقُتل). فأعلن بيار الجميّل الإضراب بدءاً من 22 أيلول. فقامت المتاريس بين شطري بيروت الشرقية والغربية،

وحدث تبادل ناربين المقاتلين المسيحيين (وجلّهم من الكتائب) وفصائل المعارضة الإسلامية.

وفي اليوم التالي من جلسة القسرم الدستوري الرئاسي. كلّف شهاب رشيد كرامي تشكيل الحكومة. فرد الكتائبيون بانتفاضة مسلّحة سمّوها "الثورة المضادة<sup>®</sup>، واندلع، في اليوم نفسه ( 23 أيلول). نزاع مسلِّح بين الكتائبيين والمعارضين في ساحة الشهداء (قلب بيروت)، ورغم تدخّل الجيش فقد أسفر القتال عن مقتل 28 شخصاً وجرح 53. ثم انتقلت الاضطرابات إلى كسروان والمتن وزحلة، ووقعت حوادث خطف رهائن وتعذيبهم بوحشية. فكانت تلك "الثورة البيضاء "معلماً أساسياً على تنامى قوة حزب الكتائب ومدى تمثيله السياسي للمسيحيين، بعد أن كان هذا التمثيل. بقسمه الأكبر، محصوراً. وبصورة تقليدية، بالكتلة الدستورية والكتلة الوطنية، ثم بشمعون الذي أمضى عهده مشجعاً ومفضلاً من الأحزاب.

عهد فؤاد شهاب

الحزب السوري القومي الاجتماعي، فأعاد وسمح له بالعمل العلني قبل وقت قصير من نهاية ولايته، وقبل أن يتخذ في الأيام الأخيرة من هذه الولاية قراراً بتشكيل حزبه الخاص، حزب الوطنيين الأحرار.

وتفضيل شمعون للحزب القومي لم يمنعه من التغاضي، أو حتى من تشجيع مخيّمات التدريب التي كان يقيمها شباب الكتائب، وكذلك من التغاضي عن الحوادث الكثيرة التي كانت تنشب بين القوميين والكتائبيين كسباً للفريقين إلى جانبه.

وعن مقدمات "الثورة المضادة" وأحداثها، نقرأ في "القوى النظامية الكتائبية، مؤصّل الجذور ومفصّل الوقائع" (تأليف فريق من العاملين في الأبحاث التاريخية. صادر عن مجلس الأمن ومصلحة الإعداد والتوجيه في حزب الكتائب اللبنانية. ط

"... فقد تركّز نشاط حزب الكتائب بصورة أساسية



على دعم الرئيس كميل شمعون دعماً فعلياً بخلق التفاف شعبي حوله، وبالتصدي المباشر للمخططات التي كان يعدّها كبار المعارضين. وهكذا فإن العمل الكتائبي كان يتمّ على ثلاثة مستويات:

"المستوى الأول: المستوى الإعلامي. فالكتائب





الرئيس فؤاد شهاب وعن يمينه الياس سركيس وفي الطرف الأيمن للصورة اللواء أحمد الحاج ومدير التشريفات جورج حيمري



الرئيس فؤاد شهاب مع رئيس الحكومة رشيد كرامي

كانت تقوم دورياً بتوزيع منشورات في المناطق المسيحية لحضّ المسيحيين والكتائبيين على البقاء والصمود في وطنهم...

"المستوى الثاني: المستوى المخابراتي. فالكتائب التزمت خلال أحداث 1958أسلوب التجستس على الأعداء ومراقبة تحركاتهم إيماناً منها بأن هذا الأسلوب كفيل بإحباط الكثير من مخططات الأعداء ومشاريعهم ذات البعد الوحدوي (...) ولم تقتصر مهمة المراقبة لدى الشباب الكتائبي على مناطق المعارضة بل تعدنها لتشمل أيضاً المناطق المسيحية وهي المناطق المؤيدة لسياسة الرئيس كميل شمعون...

"المستوى الثالث: المقاومة العسكرية وتمثّلت في المعارك التي خاضها الحزب حفاظاً على سلامة

المنطقة الشرقية في بيروت (...) والإطلاع على صحافة تلك الأبام يدلنا دلالة واضحة على أن حزب الكتائب كان... رأس الحربة في مواجهة الهجمات التي كانت تشنّ على المناطق المسيحية (في بيروت) من قبل القوى الإسلامية والشيوعية. ذلك ان القوى المذكورة كانت تحاول باستمرار اقتحام المنطقة الشرقية من بيروت وإحداث ثغرة فيها من جهة الريفولي أولاً ومن جهة السوديكو ثانياً...

"بعد تسلّم اللواء فؤاد شهاب مقاليد الحكم. تمكّن في اليوم ذاته من تأليف وزارة جديدة شكّلها من معارضي العهد السابق والمحايدين برئاسة رشيد كرامي (...) وشعرت الكتائب بأنها أصبحت خارج اللعبة وبأن فؤاد شهاب ينفذ سياسة هدفها تقوية الجناح المسيحي المعتدل على حساب القوى التي وقفت

في وجه المؤامرة الناصرية (...) إن الإضراب الذي دعت إليه الكتائب كان المؤشر إلى الثورة المضادة (...) حيث تمكّن حزب الكتائب من تأليب الرأي العام المسيحي حوله. فصبيحة 26 أيلول 1958مثلاً شهدت بيروت الشرقية تظاهرات واسعة اتجهت كلها إلى بيت الكتائب المركزي(...) مطالبة بـ إعادة جميع المخطوفين المسيحيين وإسقاط وزارة كرامي .. والاستمرار في الإضراب المفتوح حتى تنفيذ المطالب...". وقبل هذه التظاهرات. أي في 23 أيلول. كان الكتائبيون خاضوا أهم معارك "الثورة المضادة" المشار إليها في مطلع الكلام عليها. في ساحة البرج. وفي منطقة النهر وشارع البدوي في العاصمة.

#### حكومة كرامى الرباعية

عهد فؤاد شهاب

إن الواقع الجديد الناشئ عن "الثورة المضادة" جعل الحكم يتيفّن من أنه لن يتمكن من حكم البلاد ما لم يتعاون مع القوى المسيحية التي كشفت عن قوة مسيحية حقيقية. وعلى رأسها حزب الكتائب. فكلّف الرئيس شهاب، في 14 تشرين الأول 1958، رشيد كرامي تشكيل حكومة جديدة، فجاءت رباعية: رشيد كرامي ممثلاً للثورة (ثورة المعارضة). بيار الجميِّل ممثلاً للثورة المضادة. الحاج حسين العويني من وجهاء بيروت، وريمون إده عميد الكتلة الوطنية. "وسارعت الحكومة الجديدة إلى إطلاق شعار لا غالب ولا مغلوب (تعود هذه العبارة لصائب سلام) لإنهاء الأزمة وإعادة الهدوء والاستقرار إلى البلاد" (كمال الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ط 6. ص 248).

وفي حين كان كمال جنبلاط، خلال الثورة المضادة. يتخذ موقفاً صارماً منها. كان حلفاؤه زعماء جبهة الاتحاد الوطنى يفضّلون المساومة لاعتقادهم أنها ترضى الجميع، فدعموا الحكومة الرباعية، التي تصوّر



صائب سلام: لا غالب ولا مغلوب

الرئيس شهاب. بدوره. أنها تحقق المصالحة الوطنية وتؤمّن الاستقرار. وما إن تشكلت هذه الحكومة حتى أخذت الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي. وفي نهاية تشرين الأول 1958، غادر لبنان آخر جندي أميركي.

ومع هذه الحكومة، قامت علاقة وثيقة بين حزب الكتائب وبين حكم الرئيس شهاب امتدت إلى آخر ولايته (وإلى أواخر الولاية "الشهابية" الثانية، أي عهد شارل حلو). وكان الحزب يعرب لشهاب، في كل مناسبة، عن تأييده المطلق لحكمه وللخطوات التي كان يتخذها إن على صعيد السياسة الخارجية أو على صعيد الأوضاع الداخلية ولاسيّما الأوضاع ذات البعد الاجتماعي.

وقد أفادت الكتائب من ولائها هذا إفادة كبرى على صعيد نشاطها الحزبي، خاصة لجهة التدريبات التي



اجرتها لقواها النظامية مع أن الدولة كانت تعلم بأن الطابع الغالب على هذه التدريبات هو الطابع العسكري. ويعيد المرجع المذكور. "القوى النظامية الكتائبية، مؤصّل الجذور ومفصّل الوقائع" (ص346)، هذا الموقف المتغاضي للدولة إلى سببين رئيسيين: "- شعور الرئيس فؤاد شهاب بأن الجيش، الذي تولَّى قيادته لمدة طويلة، غير مهيّاً لضبط الأوضاع الداخلية في حال حصول فتن وثورات داخلية. ليس

السياسية والطائفية. أي أن الرئيس شهاب كان متأكداً في قرارة نفسه أن الجيش كمؤسسة متكاملة لا يمكنه تولّى حماية أمن المسيحيين وحرياتهم لأنه معرّض للانقسام في كل لحظة. وعليه، فقد كان من غير المنطقي أن يمنع حزب الكتائب من إجراء تدريبات ذات طابع عسكري خصوصاً أنه يعلم أن الهدف الأساسي من هذه التدربيات ليس التعدّي على فئات لبنانية معينة وإنما حماية المسيحيين في حال حصول تغيّرات دولية وإقليمية.

الرئيس فؤاد شهاب ويظهر عن يمينه العماد جان نجيم قائد الجيش وعن يساره اللواء عادل شهاب القائد الأسبق للجيش والعماد يوسف

لعجزه عن ذلك، وإنما لأسباب مرتبطة بتركيبته

"- عدم استعداد الرئيس شهاب لاستعداء حزب الكتائب. ذلك أن الرئيس شهاب لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة عند المسيحيين الذين كانوا يميلون إلى تأييد الرئيس شمعون. من هنا حرص الرئيس شهاب على عدم إثارة غضب قادة حزب الكتائب، والتساهل معهم في بعض الأمور مقابل تأمين التغطية المسيحية

#### الجيش و "الكتب الثاني"

عهد فؤاد شهاب

قائد الجيش، منذ أن نشأ هذا الجيش. أصبح رئيساً



الرئيس. لتوه. أي أثناء الأسابيع القليلة من تسلّمه الحكم، إلى توسيع وتقوية "المكتب الثاني". "وعيّن الرائد أنطون سعد مديراً للمكتب الجديد، وهو من أبناء زغرتا (...) كما أدخل إلى المكتب الثاني عدداً من الضباط المسلمين بهدف تقويته وفي بادئ الأمر عمل

المكتب على حل الخلافات والنزاعات المحلية في

للجمهورية. فكان من البديهي أن تحظى المؤسسة

العسكرية بالتفاتة العناية الأولى من الرئيس الذي

رعاها لسنوات طويلة، فكانت له السند الأساسي.

ارتفع تعداد الجيش، تدريجياً إلى 15 ألف رجل؛ وعمد



الرئيسان جمال عبد الناصر وفؤاد شهاب يوم لقائهما التاريخي على الحدود بين لبنان وسوريا 1959





الرئيس شهاب مع العماد اميل البستاني قائد الجيش

عكار والبقاع وشارك في تصفية عصابات المجرمين ونزع سلاح الجماعات والفرق التي أنشأها زعماء المناطق صيف 1958. إلا أنه بمر الزمن أخذ يتدخّل في السياسة بمزيد من النشاط وأحكم السيطرة على الحركات والتكتلات المتطرفة، ونظّم التعاون مع الزعماء والنافذين في أحياء بيروت التي كانت قاعدة لسلطة السياسيين التقليديين. وغدا عناصر المكتب الثاني عيوناً وأذاناً للرئيس شهاب، فصار بفضلهم حاضراً في خضم الأحداث (تيموفييف. "كمال جنبلاط الرجل والأسطورة". دار النهار للنشر، ط1 بيروت 2000 ص285).

#### لقاء شهاب – عبد الناصر

عهد فؤاد شهاب

بعدما هدأت العاصفة وحُقنت الدماء وانصرفت الحكومة الرباعية إلى تسيير الأعمال. خطا الرئيس

شهاب إحدى أهم خطواته السياسية الأولى لتوسيع قاعدة سلطته وتقويتها، وتالياً لتثبيت نهجه المعتدل صوناً للوحدة الوطنية. فكان اجتماعه والرئيس عبد الناصر.

فبعد حوار هادئ وسري بين بيروت ودمشق تمهيداً للقاء الرئيس اللبناني ورئيس الجمهورية العربية المتحدة (وحدة سورية ومصر). تمّ هذا اللقاء، في 25 أذار 1959. على أرض مشتركة لبنانية – سورية وتحت سرادق خيمة أقيمت خصيصاً لتمكين الرئيسين من الاجتماع وتبادل الآراء والاتفاق على صيغة تعاون واضحة. وصدر عن الاجتماع بيان تضمّن النقاط التالية: "أولاً: حرصهما (الرئيسان) على توثيق روابط الأخوة وتنمية التعاون المستمر المتبادل بين الجمهوريتين الشقيقتين في كل ما يؤدي إلى دعم استقلالهما



الرئيس شهاب مع فريد الدحداح رئيس مجلس الخدمة المدنية

وسيادتهما وكيانهما ضمن نطاق ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.

ثانياً: إيمانهما بضرورة تدعيم التضامن العربي ودعم القضايا العربية وتأييدها.

ثَالثاً: رغبتهما المخلصة في العمل على إيجاد حلول إيجابية للمسائل الاقتصادية المعلقة بين البلدين بأقرب وقت على أسس التكافؤ وحفظ المصالح المشتركة والمتبادلة.وتأميناً لرفاه أبنائهما وازدهار أحوالهم. ومن أجل ذلك أصدر كل من الرئيسين

توجيهاته إلى حكومته لمواصلة السعى ومتابعة المباحثات من دون إبطاء في هذا السبيل، بنفس روح المودة والتفاهم التي سادت اجتماع الرئيسين والأخوة الخالصة التي تسود مشاعر الشعبين الشقيقين" (الياس الديري. "فؤاد شهاب"، ملف النهار. 1970. ص 29–30).

ومما تسرّب عن الاجتماع. وما عُلّق عليه، أن اتفاقاً بين الزعيمين يقضي بأن يؤيّد لبنان سياسة الجمهورية العربية المتحدة على الصعيدين العربي والدولي، وأن تتعهّد القاهرة عدم التدخّل في شؤون



الرئيس شهاب يتسلم علم فخر الدين من كمال جنبلاط

لبنان الداخلية. وقد أمّن هذا اللقاء، والاتفاق. للرئيس شهاب تعاطف المسلمين، وطمأن إلى حد كبير

عهد فؤاد شهاب

#### مجموعة مراسيم اشتراعية (حزيران 1959)

في حزيران 1959، أصدرت الحكومة مجموعة من المراسيم الاشتراعية لإعادة تنظيم الجهاز الإداري وغربلة التعيينات بغية تفعيل آلة الدولة وتخليصها من الفساد. وأنشئ "مجلس الخدمة المدنية". ومن

صلاحياته تحديد عدد مستخدمي الدولة ومتابعة نشاطهم ومراقبة التعيينات والترقيات وإجراء المباريات لسدّ الشواغر في مختلف المصالح. كما أنشئت إدارة التفتيش المركزي لزيادة مراقبة عمل دوائر

رحّب زعماء البلاد بهذه المراسيم باعتبار أنها أسس الإصلاح الإداري والدولة العصرية. وبعض هؤلاء الزعماء، وفي مقدمهم كمال جنبلاط، رأى، إضافة إلى ترحيبه، أن الوقت حان لإلغاء الطائفية السياسية التي،



الرئيس فؤاد شهاب في إحدى المناسبات الدينية وقد بدا خلفه عدد من النواب والوزراء منهم الياس الخوري، كمال جنبلاط، سليمان فرنجية، رفيق شاهين، موريس الجميل، صبري حمادة، عثمان الدنا....

في حال استمرارها، ستقضي على كل محاولة إصلاح وستعيد البلاد إلى أزمات تلو أزمات.

لكن، ونظراً إلى الفوارق الصارخة، التي كانت لا تزال قائمة. في مستوى التطوّر الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف المناطق، وكذلك الفوارق في المستوى التعليمي (وهو أساسي كما هو معلوم للوظائف العليا، سواء الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة - القطاع الخاص) بين الفئات والطوائف، إذ كانت الفئات والطوائف الإسلامية، وكذلك الروم الأرثوذكس والأرمن،

لا يزالون في مستوى تعليمي أدنى بكثير مما هو لدى الموارنة والكاثوليك، فقد ارتأى المرحّبون بالمراسيم ولكن بتحفّظ، أي بانتظار إلغاء الطائفية في الإدارة وفي السياسة، أن الحكومة ملزمة بأن تخصّص اعتمادات كبيرة لتطوير التعليم في الطوائف المتخلفة علمياً عن الموارنة، وتعتمد منحاً دراسية لأبناء تلك الطوائف كي يتمكّنوا من بلوغ المستوى التعليمي المطلوب، واعتبروا هذا الأمر بمثابة فترة النتقالية يغدو، بعدها، المعيار الوحيد لتعيين



رشيد كرامي وتشكيل أطول الحكومات

الموظفين والمستخدمين هو خصالهم الشخصية ومستوى التأهيل المهني بصرف النظر عن الانتماء الطائفي.

#### مقتل نعيم مغبغب، وجنبلاط يتعهد الولاء للعهد

في 27 تموز 1959، تعرّض النائب نعيم مغبغب، أحد أشد أنصار الرئيس السابق شمعون، للضرب المبرح حتى الموت، لدى وصوله، ومعه وفد من أهالي عين زحلتا، إلى مكان تجمّع في عين المعاصر أقيم احتفاء برئيس الجمهورية فؤاد شهاب. وعند وصول

مغبغب، كان كمال جنبلاط يلقي كلمة في الحشد يرحّب بها بالرئيس شهاب. وما إن رأى بعض الشباب الدروز مغبغب حتى اهتاجوا وانهالوا عليه بالتهديدات والإهانات. وعندما شهر مسدسه في وجوههم هجم عليه عدد من الشبّان وطرحوه أرضاً ثم أشبعوه ضرباً حتى قضى نحبه.

"وفي اليوم التالي انفجر الموقف السياسي. ونشرت الصحف مقالات اتهمت فيها كمال جنبلاط وشبلي العربان بالتحريض على القتل (...) ولم تقف جريدة "النهار" بعيدة عن الضجة، فزعمت أن جنبلاط يأوي القتلة في قصره بالمختارة. مع أن مراسلي الجريدة الواسعى الاطلاع يعرفون بالطبع أن قتلة نعيم مغيغب فرّوا إلى سورية عقب فعلتهم تلك. وفي 31 تموز أدلى كمال جنبلاط بتصريح إلى الصحافيين عبّر فيه عن أسفه لما حدث لنعيم مغبغب. وقال إنه ربما ما كان يجدر به الظهور في تجمّع لأناس يعتبرونه من ألدّ أعدائهم(...) وكان الجميع في انتظار رد فعل رئيس الجمهورية (...) وفي مواجهة الخيار الصعب أبدى الرئيس فؤاد شهاب رباطة جأش مذهلة وبُعد نظر يُحسد عليه. وحاول جهده أن يتفادى الغلظة والخشونة في الأقوال والتزم ذلك التريث المعتاد الذي اتصف به كسياسي محنّك وكان أنجده في الكثير من المواقف العصيبة. وعند أواسط آب انحسرت الحملة المضادة للجنبلاطيين ثم تلاشت بالتدرّج. وبمرّ الزمن خفّت حدة الجدل حول مقتل نعيم مغبغب الذي اعتبر أول قربان يقدمّه رئيس الجمهورية على مذبح الوحدة الوطنية، على حد تعبير أحد الكتّاب اللبنانييين (وهو راجي عشقوتي في كتابه "كمال جنبلاط في الحقيقة والناريخ". بيروت. 1989. ص 39). وقدّر كمال جنبلاط موقف الرئيس اللبناني فؤاد شهاب حقّ قدره. فأقدم في 12 آب 1959على نقلة جوابية صاغ من خلالها رسمياً

عهد فؤاد شهاب



العميد ريمون اده

موقفه تجاه رئيس الدولة وعهده:

"إننا سنوالي العهد القائم ست سنوات متواصلة وما يليها أيضاً بالنسبة إلى شخص ولى هذا العهد. تأبيداً ومساندة وتضامناً وصداقة. وأياً تكن الظروف وأياً تكن الملابسات، وكما كنّا في الماضي سنكون أيضاً في المستقبل، لأننا لا ننسى اليد الكريمة التي امتدت للدفاع عن بعض مواقفنا الوطنية لأجل



الرئيس شهاب يدلي بصوته

المبادئ اللبنانية والإصلاحية التي نؤمن بها، وستظل علاقتنا بشخص الرئيس الأول عاطفة تقدير ومحبة واحترام" (إيغور تيموفييف، ص 284: نقلاً عن جريدة "النهار". 13 آب

#### استقالة ريون إده وتوسيع الحكومة

كسب ريمون إده، وكان وزيراً للداخلية والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف، سمعة طبية، وعُرف بنضاله وجرأته في تطبيق القوانين ومكافحة الإجرام، حتى أنه كان ينزل شخصياً، في أحيان كثيرة. إلى ساحة الكشف عن الجرائم والقبض على



أصحابها، وهو على رأس فرقة من رجال الشرطة (الفرقة 16 التي استحدثها لهذه الغاية في إطار قوي الأمن الداخلي). لكنه، في مطلع تشرين الأول 1959. قدّم استقالته من الوزارة، وارتبطت استقالته "بالصفعة التي سدّدها مدير المكتب الثاني أنطون سعد إلى عضو حزب الكتلة الوطنية فيليب خير بسبب أقوال مهينة تفوه بها الأخير بحق رئيس الجمهورية". ومنذ هذه الحادثة وريمون إده يصلى المكتب الثاني (وعهد شهاب) ناره، من منطلق تدخّل هذا المكتب في السياسة وقضائه على الحريات السياسية للبنانيين؛ وقد غاب عن جميع الحكومات

التي تشكلت في العهد الشهابي حتى أواخر عهد

وعقب قبول استقالة ريمون إده (في 7 تشرين الأول 1959). عيّن في الحكومة خمسة وزراء جدد يمثلّون مختلف الاتجاهات السياسية، وهم: فيليب تقلا. موريس زوين، فؤاد نجار، على بزى وفؤاد بطرس (الذي بدأ يظهر حضوراً قوياً في الحكم والسياسة، ويصبح ركناً من أركان النهج الشهابي).

ومع حلول العام 1960. غدت الانتخابات النيابية الجديدة مدار المناقشات السياسية ومحورها. فأحالت هذه الحكومة على المجلس النيابي قانوناً جديداً عهد فؤاد شهاب



مشاورات بعد الاستقالة

للانتخابات صدّقه المجلس ونشره رئيس الجمهورية في 26 نيسان 1960رفع بموجبه عدد النواب من 66 إلى 99، واعتمد القضاء كدائرة انتخابية.

#### انتخابات 1960

في 4 أيار 1960. أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بحل مجلس النواب، وحددت مواعيد الانتخابات في الفترة بين 9 حزيران و 3 تموز 1960. وإفساحاً في المجال لتأليف حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات. قدّم كرامي استقالة حكومته في 14أيار. وصدرت في اليوم ذاته مراسيم تشكيل حكومة جديدة

برئاسة أحمد الداعوق. وعضوية: جبران نحاس. فيليب تقلاً. فؤاد نجار. أمين بيهم، إدمون كسبار. جورج نقاش وحسن عوض المقداد. ولم تنقدم هذه الحكومة ببيان وزارى كون المجلس النيابي منحلاً، فكانت هي حكومة غير سياسية أغلب أعضائها من التكنوقراط. والغرض الأهم منها الإشراف على الانتخابات. وقد استقالت، وفقاً للأعراف. بعد انتهاء العمليات الانتخابية والتئام المجلس النيابي الجديد.

جاءت هذه الانتخابات بمجلس يمثّل جميع الأطراف الأساسية في البلاد، بما فيها الأطراف المساهمة في نزاعات 1958. وكان أنصار الرئيس شمعون أقلية

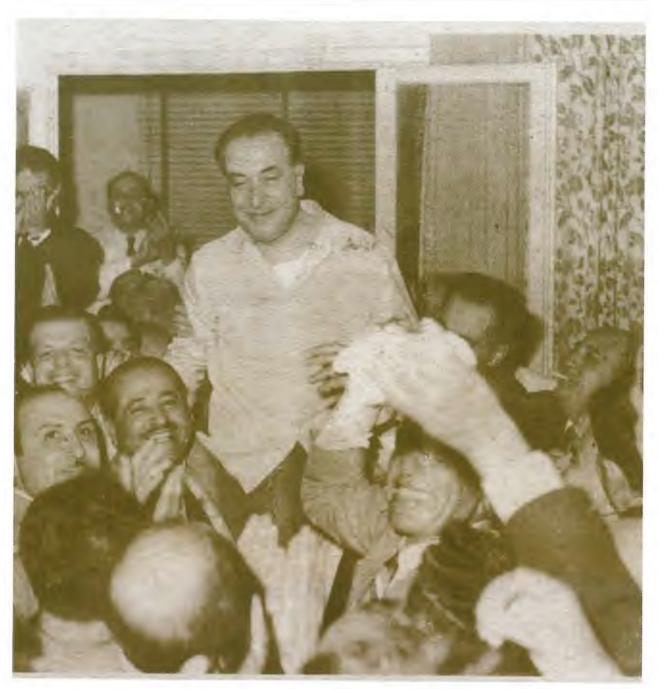

فيه، فيما يعود أكثر من ثلثى المقاعد إلى ممثلى

القوى السياسية المؤيدة للعهد. وكانت أهم حصيلة

لتلك الانتخابات أن الحزب التقدمي الاشتراكي غدا

للمرة الأولى، منذ 1949. الحزب الأول في مجلس النواب

من حيث كانت له أكبر كتلة نيابية في المجلس تضم

## الاستقالة والعودة عنها (20 مّوز 1960)

خرج الرئيس شهاب منتصراً في هذه الانتخابات النيابية وبها. إذ كانت انتخابات نزيهة. أو أقله نزيهة جداً مقارنة بجميع الانتخابات النيابية التي جرت منذ شبه يومى يدعم به الجامعات والمدارس الخاصة،

علق منه في أذهان اللبنانيين عبارة مشهورة له طالما

كان يردّدها: "إننى تعلمتُ الوطنية من المدرسة

الخاصة". وفي سياق "أزمة التعليم والمناهج". أثار

بيار الجميّل، ومعه كميل شمعون، في مطلع 1961.

ضجة في شأن نية جامعة بيروت العربية فتح كلية

للحقوق تدرُّس فيها المواد الأساسية باللغة العربية.

وما إن أصدر رئيس الوزراء صائب سلام قراراً بالسماح

للجامعة العربية بفتح هذه الكلبة حتى هبت

المعارضة في وجهه، يدعمها الوزير بيار الجميّل،

وأعلنت نقابة المحامين إضراباً مفتوحاً استنكاراً للقرار.

وفي أوائل أيار 1961. عقد المجلس النيابي عدة

جلسات اتسمت بالحدة، وباتهام الحكومة بالعجز

نتيجة عدم توافر الانسجام بين أعضائها (جنبلاط -

الجميّل). وفي 10 أبار قدّم الوزراء: عبد الله المشنوق،

نسيم مجدلاني، محمد صفى الدين، سليمان العلى

ورفيق شاهين استقالتهم، وبعد أقل من أسبوع قدّم

سلام استقالة حكومته. وأعاد الرئيس شهاب تكليفه

لتأليف حكومة جديدة (20 أيار)، عاد جنبلاط إليها

وزيراً، ولكن للأشغال العامة والنقل والتصميم العام،

في حين بقى بيار الجميّل وزيراً للمالية مع إضافة

أما مسألة كلية الحقوق في الجامعة العربية

وإضراب المحامين فقد حُلت، في صيف 1961.

بالموافقة على قرار الحكومة بإنشاء هذه الكلية، لكن

والجدير ذكره أن مسألة التعليم عموماً. ومسألة

كلية الحقوق في الجامعة العربية خصوصاً. قد

سبقهما بقليل وتزامن معهما موضوع خلافي

سياسى بين الوزيرين القطبين: جنبلاط والجميّل،

ويتعلق بالعلاقة مع "الجمهورية العربية المتحدة"

مع التأكيد بلزوم خضوعها للجامعة اللبنانية.

الاستقلال. أو منذ قبل الاستقلال. أي منذ إعلان دولة لبنان الكبير. ومع ذلك فاجأ شهاب، يوم 20 تموز 1960. الجميع بخطوة محيرة، وهي تقديم استقالته، معلناً أنه أنجز مهمته في إحلال النظام والاستقرار، ويفضّل أن يترك لسواه مهمة إكمال المسيرة. ولكن قبل أن ينتصف ليل 20-21 تموز كان اللواء الرئيس يعود عن استقالته بعدما قصده النواب إلى منزله وحملوه على أكتافهم، وبعدما ساد الفزع والاضطراب الأوساط السياسية، وسارت في بيروت والمدن اللبنانية تظاهرات عفوية. و"تعليقاً على تلك الاستقالة قيلت أشياء وأشياء. بينها أن شهاب استقال لأنه يعرف أن النواب سيحرقون استقالته ويحملونه على الأكتاف ليعود عنها. بينها أنه بعد محيع محلس حديد كان الرئيس أمام احتمال واحد وهو تكليف الرئيس صائب سلام تأليف حكومة جديدة، وهو لا يرغب في ذلك. وبينها أيضاً أنه شعر بعدم تقبّل الناس لدخول العسكر في الحياة المدنية، وفي آلة الحكم، فشاء أن يضع الجميع، القابلين والرافضين، أمام الأمر الواقع. ثم يأتى الحديث عن الازدواجية وأكلة الجبنة (المقصود الذين كانوا يستغلون السلطة من الموالين والذين كان شهاب نفسه يلمح إليهم بهذه العبارة). وتحطيم الزعامات التقليدية وتفرع زعامات من نوع آخر غير النوع السياسي (أي العسكر). ثم يأتي الحديث عن التجديد وتلك الجولة التي وصل هوسها إلى حد الجنون (المقصود بالمستفيدين من العهد الذين بدأوا يعملون ما بوسعهم لتأمين التجديد للرئيس شهاب)" (الياس الديري. "ملف النهار". 1970، ص 28).

#### أكبر حكومة في تاريخ لبنان إلى حينه

"مهما تكن الدوافع التي انطلق منها الرئيس اللبناني، فإن الضجة التي أثيرت حول استقالته زادت

من شعبيته كثيراً وساقت الدليل على الثقة التي محضته إياها أبرز القوى السياسية في البلاد. وعندما عاد لتولَّى مهماته أعلن عن حلَّ حكومة أحمد الداعوق التي كان شكلها لإجراء الانتخابات، وكلَّف صائب بك سلام تأليف الوزارة الجديدة (...) وهو يرغب في توسيع مجلس الوزراء ليستوعب، على ما يبدو، جميع الزعماء التقليديين. ولعله يتصور أن خلافاتهم داخل جدران الحكومة أهون من خطر ائتلافهم خارجها..." (تيموفييف.

وجاءت حكومة صائب سلام من 18 وزيراً. فكانت الأكبر إلى حينه بين حكومات لبنان منذ 1926، كما كانت بكامل أعضائها من السياسيين ومن داخل مجلس النواب، وحكمت من أول آب 1960إلى 20 أيار 1961. وأبرز وزرائها، إلى رئيس صائب سلام. كمال جنبلاط وبيار الجميل ومجيد أرسلان وجوزف سكاف وعبد الله المشنوق وموريس الجميّل وسليمان فرنجية (الذي كان قد ورث الزعامة السياسية في زغرتا عن شقيقه حميد فرنجية). فكانت حكومة أقطاب.

# الحقوق في الجامعة العربية

التعليم ومصلحة التعليم الخاص، جامعات ومدارس، في الإبقاء على هذا التعدد) انصبّ عمل الوزير كمال جنبلاط، وكان وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة، على توسيع شبكة المدارس الحكومية وتوحيد مناهج التدريس مع تركيزه على مادة التاريخ الذي هو. باعتقاده، أساس تكون الوعى الوطني لكن مبادراته قوبلت جميعاً باعتراضات شديدة من الشيخ بيار الجميّل، وكان وزيراً للمالية، الذي اعتبر توحيد مناهج التدريس تطاولاً على مبدأ حرية التعليم. والذي عكف على تصريح



وبالنظرة إلى رئيسها عبد الناصر. فمنذ بداية آذار 1961. أي عندما توجّه جنبلاط على رأس وفد شعبي كبير إلى سورية لحضور الاحتفالات واللقاءات مع الرئيس عبد الناصر. عكفت جريدة "العمل" الكتائبية (ومعها مختلف أجهزة الدعاية للحزب السورى القومي الاجتماعي)، وبصورة يومية، على نشر المقالات والتعليفات التي تتهم جنبلاط، وتصوَّره عدواً للوطن وللمسيحيين كما للمسلمين على حدّ سواء. وعلى هذا علّق إيغور تيموفييف (في كتابه المذكور. ص 302)؛ "كان توتّر أعصاب الخصوم السياسيين وانفعالهم في مصلحة كمال جنبلاط. فالموجة التي استثاروها أدّت إلى انساع شعبيته الواسعة أصلاً في الأحياء الإسلامية. فباتت تردّد إسمه إلى جنب إسم جمال

# مشكلة التربية والتعليم ومعهد

في إطار هذه المشكلة (وأساسها تعدّد مناهج

عهد فؤاد شهاب

عبد الناصر وتتخذه راية للنضال في سبيل الوحدة والقومية العربية. كما أدّت إلى انتشار سمعته بين الشياب المسيحيين المثقفين الذين أخذوا، على غرار زملائهم وأبناء جيلهم في أوروبا، يقرأون بمنتهى الاعجاب جان بول سارتر وهربرت مركبوز وكارل ماركس مدفوعين وراء رومانسية التمرّد وبطولة التغييرات الثورية ". وإلى تلك الأيام والظروف، تعود مقولة "اليسار المسيحي" الذي توزّع بين "مسيحيين عروبيين" و"مسيحيين ماركسيين"، والذي استمرّ ينمو حتى اندلاع "الحرب اللبنانية".

#### بعثة "إيرفد" وقيام طبقة وسطى

يقول الكاتب والمفكر اللبناني منح الصلح في كتيبه "المارونية السياسية، سيرة ذاتية" (بيروت، 1978. ص 58: والعبارة "المارونية السياسية". كان منح الصلح هو مطلقها، وجرى تداولها. سياسياً، على نطاق واسع لسنوات طويلة)، يقول إن المونسنيور يوحنا مارون نصح الرئيس شهاب بإجراء دراسة دقيقة لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وأوصاه بأن يكلف لهذه المهمة، الأب اليسوعي لويس لوبريه، مدير معهد البحوث والتدريب على الإنماء .I.R.F.E.D في باريس: وتعليقاً على ذلك قال الرئيس شهاب في ما بعد متذكراً: "لا بأس بالفكرة لأن جماعتنا في لبنان لا يمكن أن يقبلوا بالتطوّر والإنماء إلا إذا أخذوه من إكليريكي كاثوليكي معتمد من البابا. وعندئذ يصبح في الإمكان أن يقفوا من الفكرة إيجابياً. أما إذا جاءت من غير إكليريكي ومن غير أجنبي ربّما اعتبروها جرعة غير قابلة للتناول<sup>"</sup>.

وبدأت بعثة الأب لوبريه، بعثة إيرفد، عملها في العام 1960، وانتهت بتقديم تقريرها النهائي في أيار 1961. الذي تناول حاجات وإمكانات التنمية في لبنان استناداً

إلى بحوث ومسوحات ميدانية لا سابق لها لمختلف المناطق اللبنانية.

"فضلاً عن التفاوتات في مستوى التنمية بين بيروت والمناطق الطرفية (الأطراف). أو بين المدينة والريف عموماً. أو حتى تبعاً لدرجة القرب الجغرافي من بيروت، كشف التقرير تفاوتات كبيرة في توزّع الدخل لفترة 1960-1959، مظهراً أن الــ 4٪ الأكثر ثراءً بين اللبنانيين كانوا يستأثرون وحدهم بـ 32٪ من الدخل الوطني، فيما كان الفقراء يشكلون 50٪ من السكان من بينهم 9٪ من البؤساء. وإلى ذلك كان ثمة تفاوت متزايد في النمو بين القطاعات وبالتالي في حصتها النسبية من الناتج القومي. وخصوصاً بين الزراعة التي بقيت (حتى منتصف الستينات) توظف أكبر عدد من القوى العاملة من جهة، والخدمات التي أخذت تستأثر تدريجياً بالجزء الأكبر من الناتج القومي من Répub. Lib., Ministère du Plan: "Besoins et "جهة أخرى Possibilités de Développement du Liban", Tome I, Mission IRFED,

"تعكس هذه الوقائع مستوى الحرمان والتفاوت الاجتماعي والمناطقي الذي تعامل معه العهد الشهابي. فقد قام هذا العهد على محاولة إصلاحية متعددة الاتجاهات سعت إلى تقليص التفاوتات المشار إليها، بالإضافة إلى البعد المتصل بالإصلاح الإداري. ولا تتوافر مسوحات شاملة لتقييم حقيقة ما أنجز خلال هذه الفترة. إلا أن الدراسات الجزئية أو القطاعية، ومساهمات عدد من الباحثين في الاقتصاد والاجتماع، تتفق على الإشارة إلى تحقيق بعض النجاح على هذا الصعيد، ولا سيّما بالنسبة إلى إرساء قيام طبقة وسطى وتوسّعها، مع التشديد بشكل خاص على الدور الذي لعبه توستع التعليم - الرسمي خصوصاً - كآلية للترقى الاجتماعي والوظيفي (...)



حوار ...ورفض للتجديد

ولم تلغ الإصلاحات الاختلالات لكنها خفّفت من وطأتها وساعدت في تحسين مستوى المعيشة ونوعية حياة المناطق المحرومة والفئات الاجتماعية الأقل دخلاً...".

#### أطول الحكومات عمراً

في تشرين الأول 1961، قامت أزمة وزارية بسبب خلاف نشأ بين رئيس الحكومة صائب سلام ووزير الأشغال كمال جنبلاط، حتى ان جنبلاط قدّم، في 20 تشرين الأول، استقالته مباشرة إلى رئيس الجمهورية متخطياً الرئيس سلام، ثم عاد عنها؛ وفي 24 تشرين

الأول، قدّم سلام استقالة حكومته، وجاء في كتاب الاستقالة: "...ولكن واقعاً جديداً نشأ اليوم، إذ استعاد وزير الأشغال العامة استقالته، وأصرّ على الاستمرار في كرسي الوزارة، رغم أنه كان قد قدّم تلك الاستقالة خطياً لفخامتكم، وأذاع بذات الوقت بياناً تعرّض لي شخصياً وللحكومة، فطعن بكل هذا التضامن الوزاري المفروض وأصبح متعذراً علينا المثول أمام مجلس النواب، برفقة وزير خرج على هذا التضامن، على الشكل الذي خرج فيه، والاستمرار معه في الحكم" (الرائد ماجد ماجد. "تاريخ الحكومات اللبنانية". ط1، 1997، ص144). وفي اليوم التالي. أي 25 تشرين الأول، كلّف الرئيس

عهد فؤاد شهاب

لائحة واحدة ضمّت كذلك سليم لحود وألبير مخيبر

وديكران توسباط في مواجهة لائحة دعمها الشهابيون

بقوة وترأسها جميل لحود وضمت أيضاً موريس

الجميّل وإدوار أبو جودة وميشال المر وفارتكس

شامليان. فربح شمعون ومخيبر من اللائحة الأولى

وجميل لحود والجميّل وشامليان من الثانية. ومع

سقوط الأشقر في المتن الشمالي وعبد الله سعادة

في الكورة بدأ الحزب يُعد العدة لحركة ما ضد فؤاد

شهاب والشهابيين. ويقول (غسان) مطر (نائب معيّن

ومنتخب في 1992. وهو عضو في الحزب القومي):

"خلق ذلك عندنا مرارة كبيرة. مرشحونا الناجحون

يُسقطون مجاناً. مما أثار تساؤلاً عن سبب هذا

الأسلوب في تعاطى الحكم معنا. وتولَّد لدينا تصوّر

أن قوة الحزب الشعبية من شأنها إسقاط هذا

النظام" (نقولا ناصيف, "رئاسيات 1995"، ملف النهار, 1995، ص16).

وجهة النظر الثانية وضعت أسباب المحاولة

الانقلابية الفاشلة في إطار سياسي أعمّ. هو الإطار

الإقليمي، وتحديداً انفصال سورية عن مصر الذي أراح

الحزب السوري القومي الاجتماعي، وجعله يستشعر

إمكانية تحقيق نصر على المستوى اللبناني في أجواء

البلبلة والمرارة التي اجتاحت صفوف الوحدويين

والناصريين والقوميين العرب عقب حادثة الانفصال.

فيقول سامي الخطيب (الذي كان أحد ضباط المكتب

الثاني، وتالياً قائد قوات الردع العربية، ثم نائب ووزير

بعد 1992) إنه. وبعد أسبوعين من انفصال سورية

عن دولة الوحدة اتخذ زعماء الحزب القومى في جلسة

سرية عقدت في دار أسد الأشقر قراراً بالتحضير

لانقلاب عسكري. وراحوا يجسّون النبض، فأطلعوا على

خططهم الرئيس كميل شمعون وسليمان العلى

وجواد بولس وفؤاد لحود وبعض الذين يعتبرونهم من

ألدّ خصوم العهد ولهم مصلحة في إسقاطه. إلا أن

رشيد كرامي تشكيل حكومة جديدة، وأعلن أسماء الوزراء في آخر الشهر، منهم مجيد أرسلان (للدفاع الوطني). فيليب تقلا (للخارجية). كمال جنبلاط (وزير دولة مكلف مهام وزارة الداخلية). بيار الجميّل (وزير دولة مكلف مهام وزارة الأشغال). فؤاد بطرس (للعدلية). كامل الأسعد (للتربية)... واستمرّت هذه الوزارة في الحكم حتى شباط 1964. فكانت أطول الحكومات عمراً منذ العام 1926.

#### محاولة انقلاب الحزب القومي

في ليل 30-31 كانون الأول 1961. تحركت كتيبة عسكرية يقودها النقيب في الجيش فؤاد عوض من صور في اتجاه بيروت، وبلغت مقر وزارة الدفاع في العاصمة (على طريق بيروت - دمشق) بعد منتصف الليل، وحدث إطلاق نار قرب المقر وداخله. وفي الوقت نفسه، كان نقيب آخر، هو شوقى خير الله، يقود عناصره لدعم "رفيقه" في الحزب السوري القومي الاجتماعي فؤاد عوض. كما قام قادة قوميون وعناصر في الحزب بدعم المحاولة التي نمكّن الجيش ومخابراته من إجهاضها في المهد. فألقى القبض على عدد من قادته. وعلى رأسهم الدكتور عبد الله سعادة وأسد الأشقر وعلى المنفذين العسكريين الرئيسيين فؤاد عوض وشوقى خير اللّه، وأحيلوا على محكمة عسكرية استثنائية. كما طُرد من الجيش عدد من الضباط الذين رأت المخابرات أن لهم ضلعاً أو علماً بالمحاولة. وقد جاء في قرار الاتهام أن المؤامرة تستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، وإثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، واغتصاب السلطات المدنية والعسكرية، وإثارة الحرب الأهلية. وخطف بعض الضباط، وتأليف فصائل مسلحة وعصابات بقصد اجتياح أملاك الدولة ومهاجمة القوة



#### زوبعة الحزب القومي

العامة. وقد شكّلت المحاولة فرصة ذهبية لكي تشدّد المخابرات (المكتب الثاني) الخناق على مختلف التيارات المناوئة له، وفي طليعتها أنصار وحزب شمعون (الوطنيون الأحرار). وحزب الكتلة الوطنية، مظهرة نوعاً من التحالف الظاهري مع التيار الناصري دون أن تتيح له فرصة نشاط جدي وفعّال، بل وصلت النيابية (التي جرت في 1964)" (موسوعة السياسة. النيابية (التي جرت في 1964)" (موسوعة السياسة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ج5. ط2. و190. ص14). أما الذين أدانوا المحاولة وهلّلوا لفشلها فكانوا الموالين للرئيس شهاب، وقد انضم إليهم حزبا الكتائب اللبنانية والتقدمي الاشتراكي، وكذلك مختلف الأحزاب والتيارات اليسارية، من عربية وماركسية. أما عن أسباب المحاولة، فقد برزت وجهنا نظر:

أما عن أسباب المحاولة، فقد برزت وجهتا نظر: الأولى، روِّجها الحزب القومي وأنصاره وحصروها بالأسباب الانتخابية، وقالوا إنه "بعد سنتين من انتهاء ولاية شمعون نزل و(أسد) الأشقر في دورة 1960 في

أحداً من هؤلاء لم يوافق على المشاركة في المؤامرة. ورغم سرية العمل كان المكتب الثاني مطلعاً بالكامل، ومنذ اليوم الأول، على كل خطوة يخطوها المتآمرون. وعندما تحركت كتيبة النقيب فؤاد عوض ليلة 30-31 كانون الأول من صور في اتجاه بيروت، كانت كل الإجراءات في العاصمة جاهزة لقمع التمرّد (من مذكرات سامي الخطيب. مجلة "الوسط". العدد 151. 19-25 كانون الأول

#### أداء استثنائي لوزير استثنائي يناضل للخير

هو وزير الداخلية، كمال جنبلاط. كثيراً ما أشار طيلة ولايته على رأس وزارة الداخلية، وبارتياح، إلى أن رئاسة الدولة غدت، مع فؤاد شهاب، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، في يد رجل يسعى صادقاً إلى تجديد الجهاز الإداري وتخفيف التفاوت الاجتماعي.

لكن جنبلاط كثيراً ما عبّر، في الوقت نفسه، عن ألمه مما تخبّئه بيروت، "مونتي كارلو العرب"، وراء لمعانها وبريقها ورخائها، من مآس وتناقضات اجتماعية تحكي عنها "جزر البؤس" من ناحية، وألوان الرخاء من ناحية أخرى، ألف حكاية وحكاية. ومن الحكايات حكاية ذاك التقدم الذي "لا يخجل من شيء والذي لا يرى حراماً في شيء (...) إن هذه الحرية الفينيقية هي التي نقاوم ونحارب لأننا نرى أنها ستهدم لبنان لأنها قد هدمت الأخلاق، وهدمت الدين وهدمت الدين الدار النقدمية. ص85).

بدأها وزير الداخلية حرباً "ضد بابل الجديدة (بيروت اللاهية العابثة) في كانون الأول 1961بمنع الروك أند رول والرقصات العصرية الأخرى في نوادي بيروت وملاهيها. وألزم أصحاب المحلات الترفيهية بزيادة الإنارة في المراقص والملاهي وعدم السماح للقاصرين



الرئيس فؤاد شهاب مع رفيقة العمر روزي رونيه بواتيو ابنة زوجة المقدم الفرنسي نواريه

بدخولها. وفي بداية 1963. وبأمر من كمال جنبلاط. منع دخول المغنى هولداي الذي يُعزى إليه استحداث رقصة التويست المشهورة جداً أنذاك. وقد احتجزت السلطات اللبنانية الرجل في مطار بيروت وأبطلت تأشيرة دخوله وطلبت منه مغادرة البلاد (...) وفي صيف 1962، أمر جنبلاط بفرض رقابة مشدّدة على الأفلام الأجنبية (...) ولم تقتصر القائمة السوداء على الأفلام الخلاعية السافرة بل ضمّت في الواقع كل ما يمكن

أصحابها على المحكمة. وكان كمال بك يعتبر انتشار العقوبة على تعاطي المخدرات وبيعها (...) ووفرّر منصب وزير الداخلية لجنبلاط فرصاً لم تكن متوافرة

أن يعتبر منافياً للحشمة والأخلاق (...) واتخذت إجراءات مشدّدة لمكافحة الدعارة والبغاء. وأقفلت في لبنان في العامين 1962-1963 أبواب 116 مبغى وأحيل المخدرات أشد خطورة من أي شيء آخر ففي آذار 1963 أصدر أمره بإعداد مشروع قانون ينص على زيادة

لديه إطلاقاً في السابق (...) إلا أنه لم يكن قد شعر قبل ذلك أبداً بمثل هذا التعب والوحدة والانفراد في مقاومة الشرالذي كان ينسحب تارة ليعود إلى الظهور من جديد كلما سنحت الفرصة. وأشار جنبلاط بمرارة عام 1963 إلى أن أي خطوة إلى الأمام تنطلب جهوداً بالغة لتذليل المقاومة المسعورة من جانب دعاة الماضى الذين أحاطوا كل ما هو جديد وتقدمي بشبكة لزجة من الدسائس والمؤامرات..." (تيموفييف.

عهد فؤاد شهاب

ويبدو أن الرئيس فؤاد شهاب نفسه، ورغم ما عُرف عنه من زهد وتواضع عيش، كان عاجزاً بدوره عن الإفلات من هذه "الشبكة اللزجة من الدسائس والمؤامرات" على المجتمع والأخلاق، ومن مديد المساعدة، وبصورة كافية. لوزير داخليته. بدليل ما كتبه هذا الأخير. وبالغ به، على ما نعتقد، في انهامه الرئيس معتبراً إياه أنه يريد هذه السياسة أو أنه يوحى بها: "ولولا صداقة مجردة من كل غاية تربطنا قبل الحكم وبعده بالرجل الذى يتمستك بهذه السياسة ويثابر عليها ويوحيها، لما بقينا في ممارسة الحكم، وسط هذه الملابسات العثمانية الملتوية للإدارة ولأجهزة التنفيذ. دقيقة واحدة" (كمال جنبلاط. "من أجل المستقبل". ص 251: نقلها أيضاً تيموفييف. ص 311).

#### انتخابات 1964 والأجواء السياسية

فى 20شباط 1964 تشكّلت حكومة جديدة برئاسة حسين العويني، مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات النيابية التي جرت بين 5 نيسان و3 أيار 1963، واستمرت حتى آخر ولاية الرئيس شهاب، وقدمت استقالتها غداة تسلم الرئيس شارل حلو سلطاته الدستورية في 23 أيلول 1964، وكان قد انتُخب رئيساً للجمهورية في 18 آب 1964، كما كان الرئيس

المنتخب يشغل حقيبة وزارة التربية الوطنية والفنون

تألفت هذه الحكومة من عشرة وزراء. جميعهم من خارج مجلس النواب، ولم يخض الانتخابات النيابية أي

ومنذ أن بدأ يُطرح موضوع الانتخابات. أواخر 1963. بدأ السياسيون ينقسمون بين عامل لتجديد ولاية الرئيس وآخر معارض. على رأس المعارضين: كميل شمعون. ريمون إده. غسان تويني (جريدة "النهار" التي عكفت على مهاجمة "المكتب الثاني" وممارساته)، صائب سلام. وانضم إلى المعارضة أيضاً البطريرك الماروني بولس المعوشي لشعوره بابتعاد الرئيس شهاب عنه. هو الذي كان تحمّس له في بادئ الأمر، وعدم استشارته والاستئناس برأيه في الأمور المهمة، فبادر إلى مصالحة شمعون. أما حزب الكتائب فبقى على ولائه للعهد، لكن التذمّر في صفوفه (والضياع) كان سيّد الموقف، الأمر الذي استفاد منه شمعون كثيراً على صعيد الأكثرية المارونية التي كانت ترى إلى شهاب أنه ذهب في "عروبته" و"ناصريته" أكثر من اللزوم، وإلى المسلمين أساساً.

في مقدمة الذين كشفوا تدخلات المكتب الثاني وضغوطاته لمصلحة مرشحي "النهج" (النهج الشهابي) كان ريمون إده، ومعه وسيلة إعلامية بالغة التأثير. حتى انها أصبحت "المرجع" في كل شأن سياسي داخلي، وهي جريدة "النهار". وعن هذه الانتخابات قال يوسف سالم ("50 سنة مع الناس". دار النهار للنشر. بيروت، 1975. ص 427) على لسان اللواء يوسف شميط: "إن الجنرال شهاب كان بعيداً عما جرى فيها. أما المسؤولون عما حدث فهم بعض الضباط الكبار الذين أرادوا أن يضمنوا فوز أكثرية ساحقة من النواب كفيلة بتعديل الدستور وتجديد الرئاسة لشهاب، لكي

بحافظوا على سلطانهم ونفوذهم في البلاد. ولكن سيِّد العهد بقى غريباً عن هذا المخطط (...) ولما زرتُ الجنرال أظهرتُ له عتبي على ما جرى في الماضي. فأوضح لى الأمور على الشكل الذي شرحه شميط". الفائزون النهجيون في الانتخابات ظلوا الأكثرية البرلمانية. منهم فوز ثمانية مرشحين عن الحزب التقدمي الاشتراكي (شكلوا "جبهة النضال الوطني"). ودعم كمال جنبلاط مبادرات رشيد كرامي (قطب نهجی بین أقطاب نهجیین آخرین، علی رأسهم فؤاد بطرس، جان عزيز، صبرى حمادة) وكامل الأسعد رئيس المجلس النيابي. لتأمين المخارج القانونية وتعديل الدستور لمصلحة التجديد للرئيس شهاب. وكانت مفاجأة شهاب الثانية بإعلانه. حازماً وحاسماً. عدم رغبته بالتجديد. فانصرف النهجيون لتأمين من تتوافر فيه مواصفات خليفة يؤمن استمرار العهد. فكان شارل حلو.

#### موقف البطريرك العوشى من التجديد لشهاب

في معرض كلامه على "المنافسات المتواصلة بين رؤساء الجمهوريات والبطاركة على الاحتفاظ بالدور المركزي لمرجعية الطائفة المارونية"، يروي الكاتب والصحافي اللبناني سليم نصار ("الحياة" و "النهار". 10 آذار (2001).

"ومع أن حال العداء بين الرئيس فؤاد شهاب والمعوشي لم تبلغ هذا المستوى من الخصام السافر (الذي كان بين المعوشي وشمعون)، إلا أن البطريرك عارض موجة التجديد لشهاب، ونجح في إقناع الرئيس الأميركي جون كينيدي بمخاطر تكرار أزمة 1952، ولقد بلغ الخلاف السياسي بينهما حداً لم يكن بالمستطاع إخفاء مظاهره عن الناس. وحدث أثناء زيارة رعوية للولايات المتحدة... أن نشطت الأجهزة



الرئيس الأميركي جون كينيدي

الشهابية لمنع لقاء المعوشي والرئيس كينيدي، ولم ينفع تدخّل الخارجية اللبنانية في نسف الموعد بسبب نفوذ البطريرك مع الكرادلة المحيطين بالرئيس الكاثوليكي ولما فشل أنطون سعد، رئيس المكتب الثاني، في مهمته في واشنطن، وتأكد أن زيارة البطريرك ستتم في موعدها، طلب من السفير ابراهيم الأحدب حضور اللقاء بصفته الممثل الرسمي للرئيس شهاب. وكانت الغاية من حشر السفير في هذا اللقاء تفويت الفرصة على المعوشي، ومنعه من انتقاد الرئيس شهاب. واضطرّ البطريرك إلى الاستعانة بالمترجم كميل نوفل لتأمين لقاء انفرادي بستطيع خلاله المعوشي الكشف عن مكنونات



الرئيس فؤاد شهاب مع البطريرك الماروني المعوشي

صدره. ولما انتهى الاجتماع استأذن كينيدي السفير الأحدب. وقال للبطريرك: "تفضل معي إلى الحديقة لكي أريك المكان الذي اختير لغرس شجيرة الأرز التي حملتها لي كهدية من لبنان". وكانت الدقائق الخمس كافية لنسف مشروع التجديد لفؤاد شهاب. وإقناع الرئيس الأميركي بأن لبنان مقبل على انفجار شبيه بانفجار 1958".

#### نظرة تقويمية (مناقشة)

لم يشارك شهاب الأكثرية المارونية وجهة نظرها، التي رأت في انتفاضة 1958 واندفاع المسلمين في تيار القومية العربية، والناصرية خاصة، دليلاً على الولاء المشكوك به للمسلمين حيال لبنان. لقد رأى أن

المشكل الحقيقي الذي ينبغي معالجته، يوجد على مستوى البنى السياسية، والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، التي ساهمت في ترسيخ وتعميق الطابع المفكك للمجتمع، ووسعت الشروخ الطائفية والاقتصادية – الاجتماعية المتزايدة الترابط.

لقد تمثّل الهدف الأساسي لشهاب في إعادة تنشيط روح الوحدة الوطنية، بعد نحو ستة أشهر من الحرب الأهلية المعلنة. من أجل ذلك، ومع إبقاء المناصب الحسّاسة في الإدارة بين الموارنة، بدأ بإقرار مبدأ التمثيل المتوازن بين المسلمين والمسيحيين في الإدارات العامة، بعدما كانت لوقت طويل مطبوعة بهيمنة مسيحية وخاصة مارونية. لقد عمل بهذا المبدأ، ولو إلى حد ما. وقد استفاد السنّة أكثر من



دعم الجيش

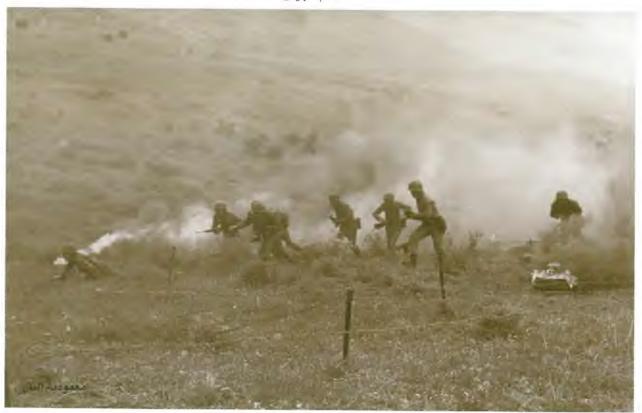



جديدة (مجلس الخدمة المدنية. هيئة التفتيش المركزي...)، كما جرى تطوير المصالح المستقلة (مصلحة الليطاني، المشروع الأخضر، الانعاش الاجتماعي...)، وتمّ تحضير القانون الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكثر من ذلك، وعلى عكس سابقيه (الخوري وشمعون) اللذين حصرا أكثرية

غيرهم على صعيد الطوائف الإسلامية، انطلاقاً من وضعهم الاجتماعي الأفضل نسبباً وتقدمهم قياساً لبقية الطوائف الإسلامية، خاصة الشيعة (معدل سكن مديني أعلى، ومستوى تعليمي أفضل نسبياً...). وقد ترافقت هذه السياسة بسلسلة من الإصلاحات على المستوى الإداري: حيث شكّلت هيئات إدارية

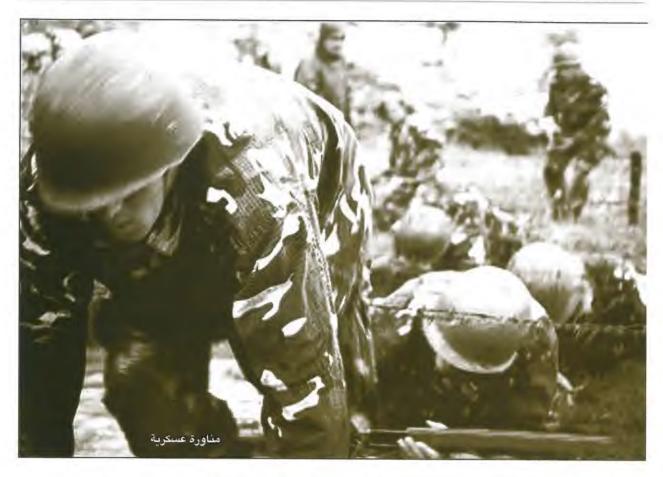

المشاريع العامة في بيروت وقسم من جبل لبنان. أولى شهاب اهتماماً خاصاً بالمناطق الأخرى، التي كانت مهملة وذات أكثرية إسلامية. لقد شملت هذه المشاريع تطوير شبكات الطرق والكهرباء والري. التي بلغت كل قرى البلاد تقريباً. لقد استهدفت الجهود المبذولة من قبل شهاب توزيعاً أفضل وأكثر عدالة للبنى التحتية. في سياق نهج سياسي عام يصبّ في هدف رئيسي وهو السيطرة على التفاوتات الاجتماعية الحادة التي كانت قد تفاقمت خلال العهود السابقة. وقد تجسدت هذه السياسة من خلال الدراسات الاقتصادية - الاجتماعية الواسعة المدى التي قامت بها بعثة إيرفد خلال السنوات الأولى لعهد شهاب والتي سمحت للمرة الأولى في التاريخ الحديث للبلاد باكتشاف حجم وخطورة المشكل الاجتماعي

في لبنان. واستناداً إلى هذه القاعدة الإحصائية، حاول شهاب صياغة سياسة تخطيط تستهدف إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد عناصر تماسك اجتماعي ووطني لتجاوز الانقسامات الطائفية، وعلاقات التبعية والولاءات الموروثة التي استغلتها طويلاً العائلات والوجاهات السياسية التقليدية التي كانت تسيطر على البلد.

إلى جانب هذا المخطط العام للإصلاحات الإدارية والاقتصادية - الاجتماعية التي باشرها شهاب، فإن الإنجاز الأهم الذي قام به تمثّل أساساً بإعادة توجيه السياسة الخارجية. وخاصة العربية للبنان.. ففي هذا المجال، استخلص شهاب الدروس من تجربة سلفه. فوعى الدور المحوري المستقطب لمصرعبد الناصر في قلب العالم العربي، خاصة بعد النكسة المزدوجة

للإنكليز في مصر ثم في العراق، فسار شهاب، عبر تسوية مع عبد الناصر. نحو مواقف أكثر مرونة حيال التيار القومى العربي الذي كان قد بلغ أوجه في تلك الفترة. ليس فقط في لبنان بل في مختلف أرجاء العالم العربي. ومن خلال دعمه المعتدل للقضايا العربية (القضية الفلسطينية، القضية الجزائرية...) نجح في تخفيف غليان التيار القومي العربي، الذي مال من ناحيته باتجاه إعادة دعم مبادئ الميثاق الوطنى متشجعاً بمشاريع الإصلاح الإداري والاقتصادي – الاجتماعي التي وضعها شهاب موضع التنفيذ. وقد تسهّلت مهمة الرئيس اللبناني في هذا المجال لاحقاً. بعد التطورات الجديدة التي جرت أنذاك وهزّت العالم العربي، وبالتحديد انهيار الوحدة السورية - المصرية في أيلول 1961. وتفاقم التوترات بين مختلف التيارات القومية العربية وبالتالى الضعف الندريجي للحركة القومية والناصرية في العالم

عهد فؤاد شهاب

إذا كانت تجربة فؤاد شهاب قد نجحت إلى حد ما على صعيد ترتيب السياسة العربية للبنان. فإن نتائج المشروع الداخلي في المقابل كانت أقل نجاحاً، بل هامشية. فإذا وضعنا جانباً إعادة تثبيت الاستقرار والنظام العام، وبعض الإصلاحات الإدارية التي ذكرت أعلاه. لم يحصل أي شيء استثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. سياسياً، كان فؤاد شهاب يعتقد أنه يستطيع. بفضل دعم الجيش، والمكتب الثاني وعدد من التكنوقراط. ترويض الطبقة السياسية التقليدية المحصورة بنادى المئتى عائلة، التي كانت تستشرس، بكل الوسائل، لإدامة سيطرتها على البلد. فنتيجة لمعارضة النخب المارونية الحريصة على تطلعاتها للاحتفاظ بهيمنتها، والتي كانت تستغلّ كل أشكال الولاءات الطائفية والنزعات

الموروثة لدى جمهورها السياسي من أجل الدفاع عن مصالحها الطبقية وامتيازاتها السياسية، وجد شهاب نفسه عاجزاً عن إطلاق حركة شهابية في صفوف المسيحيين - خاصة الطبقات الوسطى -الحسّاسة لحاجات الإصلاح والحداثة. وبموازاة ذلك، واجه كذلك نكسة، ولو بدرجة أقل، في علاقاته مع النخب الإسلامية التقليدية، ومع الأوساط الشعبية الإسلامية. التي وجدت نفسها مهمّشة أكثر فأكثر سياسياً. وبالأخص اقتصادياً من قبل النظام القائم. ورغم الجهود المبذولة من قبل شهاب من أجل تقليص الفوارق الاقتصادية - الاجتماعية، واصلت هذه الفوارق تفاقمها في ظل رئاسته. وإذا كان يحلم بإطلاق "ثورة بورجوازية". فإن الرئيس شهاب لم يستطع تعبئة القوى الاجتماعية التي كانت ربمًا مكنته من تحقيق

إن شبه البورجوازية اللبنانية، المرتبطة بقوة بشبكة مصالح سياسية - اقتصادية، وولاءات وعلاقات موروثة مع الإقطاع السياسي المسيطر، دفعت في النهاية التجربة الشهابية (وهي المحاولة الجدية الأولى منذ الاستقلال لإنجاز إصلاح ووحدة وطنية) إلى مصيرها المتوقّع، أي إلى الفشل، لا بل إلى الهزيمة. وهذه الهزيمة لمشروع الإصلاح والوحدة الوطنية، أدّت، بالارتباط مع التدهور اللاحق على الصعيد الإقليمي، إلى تمهيد الطريق لاندلاع حرب 1975 (عن كمال حمدان. "الأزمة اللبنانية". مؤسسة أبحاث الأمم المتحدة من أجل التطوّر الاجتماعي UNRISD, دار الفارابي. ترجمة رياض صوما. ط1, 1998, ص

# **عهد شارل حلو** 1970-1964

#### الانتخاب

... "وكالعادة تدخلت في هذه العملية (انتخاب رئيس الجمهورية) سفارات الدول الأجنبية التي يتعذر بدونها العثور على حل وسط يرضي مختلف القوى السياسية في لبنان. واقترح الرئيس فؤاد شهاب شارل حلو خليفة له بعدما أبلغ بخياره هذا سفير مصر عبد الحميد غالب. وتأكد أن الرئيس جمال عبد الناصر لن يعترض عليه. واتضح أن شارل حلو يرضي الجميع. فعقدت الأكثرية النيابية (56 نائباً) جلسة في فندق الكارلتون ببيروت في 16 آب 1964 وأعلنت ترشيحه للرئاسة" (تيموفييف. ص 18).

"وصدرت مذكرات عدة في الأسابيع الأخيرة من ولاية الجنرال شهاب، تقترح واحدة منها، وهي موقّعة من 85 نائباً. إجراء تعديل دستوري يسمح بانتخابه لولاية ثانية. ولكن الجنرال رفض التجديد وليس لديه أي مرشح خاص. وفي أوائل آب عام 1964، جاء الحاج حسين العويني وقال لي بأن الرئيس شهاب قال له: "ما رأيك بوزير التربية (أي شارل حلو) الذي تتسم اقتراحاته ومداخلاته في مجلس الوزراء بالحكمة والتجرّد الواضحين؟". وخلص الحاج الطيّب إلى الاقتناع بأن الجنرال شهاب سيقترح ترشيحي على الأغلبية التي تدعمه، وأيضاً على الأقلبة التي ستتقبّل



الرئيس شارل حلو

ترشيحي . وهكذا انتُخبت في 18 آب 1964 رئيساً للجمهورية اللبنانية بشبه الإجماع. ما فعلتُ شيئاً، ولم أطلب شيئاً من أحد " (شارل حلو. "حياة في ذكريات". دار النهار للنشر, بيروت 1995. ط2. شباط 1997. ص 164).



الرئيس حلو يؤدي القسم الدستوري

انتُخب شارل حلو رئيساً للجمهورية بأكثرية 92 صوتاً في مقابل 5 أصوات.

### يحضر مؤتمر القمة العربية بصفته رئيساً منتخباً

لم يكن مضى على انتخابه سوى أيام، ولم يكن أقسم بعد اليمين الدستورية، حتى وجد الرئيس المنتخب شارل حلو نفسه مضطراً للمشاركة في المؤتمر الثاني لملوك ورؤساء الدول العربية الذي دعا الرئيس عبد الناصر إلى عقده عاجلاً. وعقد المؤتمر في الاسكندرية في 5-12 أيلول 1964، وهو المؤتمر الثاني الذي عقده العرب في أقل من سنة للرد على التحدي الاسرائيلي المتمثّل بتحويل مياه الأردن من قبل اسرائيل (المؤتمر السابق عقد في القاهرة بين 3 و 17 كانون الثاني 1964، وحضره عن لبنان رئيس حكومته رشيد كرامي ووزير خارجيته فيليب تقلا، وقد



الرئيسان حلو وعبد الناصر في المؤتمر الثاني لملوك ورؤساء الدول العربية







رفض كرامي، في هذا المؤتمر، اقتراح المصريين والسوريين ان ترابط وحدات من قواتهما في الأراضي اللبنانية لحمايتها. معلناً أن بلاده تفضَّل الحصول على مساعدات مادية لتطوير قواتها المسلحة).

سافر حلو إلى الاسكندرية على رأس وفد ضمّ رئيس الحكومة حسين العويني. ووزير الخارجية فؤاد عمّون. ومدير غرفة الرئيس حلو الياس سركيس وسفير لبنان في القاهرة جوزف أبو خاطر ورئيس الأركان العميد يوسف شميط. وكان البند الرئيس في جدول أعمال هذه القمة البحث في الموقف الناشيء عن قرار إسرائيل شق قناة لإرواء صحراء النقب من مياه نهر الأردن. ويفصّل الرئيس حلو، في مذكراته المذكورة

آنفاً (ص 169-180). في ما قاله تيموفييف (ص 137) بعبارة واحدة، وهي: "واضطرّ شارل حلو إلى النزول عند الضغوط المصرية والسورية فوافق على مساهمة لبنان في القيادة العربية المشتركة" (التي عُيّن عليها قائداً عاماً المشير المصري علي علي عامر). ويعلّق تيموفييف على ذلك بقوله (318):

"على هذه الصورة وجد لبنان نفسه بين دول المواجهة بعدما كان طوال سنين يحاول الابتعاد عن مشاكل المنطقة الساخنة. ومما ساعد على تطوّر الأحداث في هذا المسار أن قمة الاسكندرية اعترفت رسمياً بمنظمة التحرير الفلسطينية ومنحتها مكانة المراقب في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى قرار

بحيث أشارت بوضوح إلى أن "الولاية الشهابية الثانية"

(عبارة أطلقت على عهد شارل حلو) مقبلة على

معارضة متعاظمة ستثأر من الشهابيين الذين لا

يزالون، في عهد حلو وعبره، يمسكون بزمام الأمور في

كان زعيم كتلة الجنوب. كامل الأسعد، قد انتخب

في 8 أيار 1964 رئيساً للمجلس النيابي المنتخب حديثاً، وكان هذا أول عهده بالرئاسة. مقابل التزام

بتأييد حملة التجديد للرئيس شهاب. لكن الأسعد

لم يلبث أن تحوّل عن هذا الالتزام وانضم إلى

المعارضة. فأخذ النهجيون (الشهابيون) يعدّون العدة

للثأر منه. وفي يوم انتخاب رئيس مجلس النواب. في العهد الجديد. التقى 46 نائباً إلى جانب الأسعد، واختار

52 نائباً صبرى حمادة رئيساً للمجلس. فيكون الشهابيون قد حازوا على أكثرية عددية بسيطة، ما

يعنى أن الجهاز الشهابي لا يستطيع الحكم طويلاً. في هذه الأجواء، وهي أجواء أزمة سياسية وأزمة

حكم حقيقية، طالب حزب الكتائب، في 26 تشرين الأول 1964. بحكومة انحاد وطنى نضم وزراء من

مختلف الاتجاهات السياسية في المجلس النيابي.

وبعده بثلاثة أيام. أصدرت حركة التجمّع الوطني (وهو

النجمّع الذي ظهر إبان معركة التجديد لشهاب وبرز

خلاله رئيس المجلس النيابى كامل الأسعد كمحور

لتجمّع نيابي يضم حوالي 40 نائباً. وكان بدأ وقوفه

في وجه التيار الشهابي). بياناً أعلنت فيه رغبتها في

التعاون مع التكتّل الشهابي داخل وزارة جديدة (وفي

هذا تأييد غير مباشر لحزب الكتائب في مطلبه إقامة

حكومة اتحاد وطنى). فوافقت كتل أخرى: الكتلة

الوطنية، حزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار، على

بيان الحركة. وطالبتها بأن لا يتم التعاون في تأليف

حكومة جديدة على حساب نواب حزب الوطنيين الأحرار



الحكومة الأولى في عهد حلو عاشت أقل من شهرين شكّلها حسين العويني، في 25 أيلول 1964 من 10

وزراء جميعهم تكنوقراط من خارج البرلمان. نالت ثقة هزيلة، على عكس ما كان متبعاً في تاريخ الحكومات اللبنانية التي كانت تشكَّل في بداية ولاية كل رئيس، كما انها لم تعمّر سوى 56 يوماً. إذ قدّم العويني استقالة حكومته في 18 تشرين الثاني 1964.

السبب الرئيسي في الرحيل المبكر لهذه الحكومة هو الأهمية الخاصة التي ارتدتها انتخابات رئاسة مجلس النواب التي جرت في 20 تشرين الأول 1964.



كامل الاسعد لأول مرة رئيساً للمجلس

تشكيل جيش التحرير الفلسطيني. وضمّ شارل حلو صوته إلى القرارات المشتركة. فلم يكن أمامه خيار أخر. صحيح أنه أصرّ على ألا تكون لجيش التحرير الفلسطيني قواعد في الأراضي اللبنانية وأن يغادر الفلسطينيون الذين ينخرطون فيه أرض لبنان دون رجعة. إلا أن هذه التحفظات ما كان بوسعها أن تخلّصه من الشعور بأن لبنان بدأ من الآن فصاعداً يميل بشكل خطير صوب المشاركة المباشرة في النزاع العربي - الاسرائيلي وفي المشكلة الفلسطينية، وهو أمركان اللبنانيون نجحوا في تفاديه سنوات طويلة".



الرئيس حلو

(الشمعونيين).

وفي ٤ تشرين الثاني 1964، عقد 37 نائباً. هم نواب كتل كامل الأسعد وجوزف سكاف ومجيد أرسلان وصائب سلام وكميل شمعون وبعض النواب المستقلين الذين تربطهم بالكتل المذكورة روابط انتخابية. اجتماعاً بحثوا فيه وسائل التخلّص من الازدواجية (أكثرية نيابية قليلة وأقلية نيابية كبيرة). ولخُّص النائب جان عزيز، الذي شارك في اللقاء، موقف المجتمعين بقوله: "إذا استمرّ الخلاف بين أكثرية عددية في المجلس وأقلية تملك الأكثرية الشعبية، فإن ذلك سيؤدي حكماً إلى حل المجلس أو إلى عدم الاستقرار في الحكم" (الرائد ماجد ماجد. تاريخ الحكومات اللبنانية، ص 153).



وبعد أن تأكد العويني من وجود رغبة نيابية، ورغبة رسمية، بوجوب استقالة الحكومة إنقاذاً للحكم من ازدواجية تعطّل سيره، قدّم استقالة حكومته. لكنه عاد، في 18 تشرين الثاني 1964، وشكّل حكومة جديدة (عاشت حتى 25 تموز 1965)، جميع أعضائها (14 وزيراً) من داخل المجلس النيابي باستثنائه هو نفسه واستثناء وزير الخارجية فيليب تقلا. وكان في عدادها بيار الجميّل، تقي الدين الصلح، بهيج تقي الدين.



أما كمال جنبلاط فأخذ ينحو باتجاه المعارضة في إطار اهتمامه المتصاعد بالحركة الوطنية والشعبية (اليسار) المتصاعدة بدورها على وقع مصالحة بين عبد الناصر والشيوعيين، وزيارة الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف لمصر، وحرب اليمن وخلاف مصر والعربية السعودية إزاءها. كما على وقع المشكلة الاجتماعية، حيث أيّدت جبهة "التحالف اليساري" (الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي



عهد شارل حلو

الزعيم السوفياتي خروتشوف

والمؤتمر الوطني، وعدد من النواب). في أواخر 1964. إضراب المعلمين الذي استمرّ ثلاثة أسابيع، وشاركت في إضراب طلبة الجامعة اللبنانية (المطالبين بدعم هذه الجامعة، وبتوحيد المناهج...)، وعمّال معمل الريجي. وتجلّى تحالف قوى اليسار في الحشد الذي جرى في سينما بيبلوس في بيروت (18 تموز 1965) وعارض بشدة مشروع القانون الذي أعدته حكومة الحاج حسين العويني في شأن ضمان الاستثمارات الأميركية في لبنان. ومن المحطات الأساسية التي أثرت على تفاقم الأزمة الاجتماعية من جهة. وعلى تصاعد التيارات اليسارية في تلك الفترة من جهة.



كانت "أزمة التفاح" التي سنعود إليها تالياً.

#### بورقيبة في بيروت

قام الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، في الأشهر الأولى من 1965، بجولة على العواصم العربية لشرح سياسة المراحل التي كان يدعو لها في مجال الصراع العربي – الاسرائيلي، واعتبرت التيارات القومية العربية، في أكثر العواصم العربية بما فيها بيروت، أن سياسته هذه إنما هي أقرب إلى "مهادنة العدو" أو حتى الاستسلام له والاعتراف بكيانه، وعندما زار بيروت، في الأسبوع الأول من آذار 1965، أحجم بعض قادة الأكثرية النيابية وشخصيات لبنانية كثيرة عن تلبية الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية شارل حلو للمشاركة في استقباله.

وأثناء زيارته، عقد الرئيس بورقيبة ندوة صحافية دعا فيها إلى تأييد سياسته، وشكّك في فائدة مقاطعة





الرئيس حلو وزوجته مع البابا بولس السادس

ألمانيا الغربية بسبب تعاملها مع إسرائيل. "وسافر مثيراً وراءه حملة من الاستنكار تخللتها مظاهرات ضخمة في شوارع بيروت وطرابلس. حاملة أعلاماً غير لبنانية ومشفوعة بأعمال عنف. لا سيّما في طرابلس حيث هوجمت بعض المؤسسات الدينية. وكان الاحتجاج متشعّب الأسباب. إذ إن الشعارات كانت موجّهة ضد ألمانيا الغربية والانتقادات وأعمال التخريب موجّهة ضد سياسة لبنان الرسمي على الصعيدين الداخلي والعربي" (شارل حلو. "حياة في ذكريات".

#### حلو في زيارة لمصر وفرنسا والفاتيكان (أيار 1965)

"أي الدول التي كانت ركائز أساسية لسياستنا الخارجية" (مذكرات شارل حلو. المرجع المذكور. ص 182). وقد اصطحب الرئيس، في هذه الزيارات، رئيس الوزارة حسين العويني، ووزير الخارجية فيليب تقلاً. ومدير غرفة الرئاسة الياس سركيس، ومدير الغرفة العسكرية المقدم أحمد الحاج.

في الأول من أيار، وصل حلو إلى القاهرة، وشارك الرئيس عبد الناصر في مهرجان شعبي ضخم لمناسبة عبد العمّال، وألقى فيه خطاباً. أما محادثاته مع الرئيس عبد الناصر ومعاونيه. "فلم تخرج عمّا كان قد تقرّر في مؤتمري القاهرة والاسكندرية، وعمّا كان يجب عمله لتحقيق التعاون الوثيق في جميع المجالات بين الدول العربية. لا سيّما بين الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ولبنان. فقد أعلن الرئيس عبد الناصر في إحدى خطبه أن كل اعتداء على لبنان هو اعتداء على جمهورية مصر العربية. الأمر الذي سهّل لنا التفاهم مع القائد العام (المشير علي علي عامر) حول عدم الإقدام على مجازفات قد تثير مخاطر عدة

تهدّد البلدين معاً " (مذكرات حلو. ص 183).

وفي باريس، التقى الرئيس حلو الجنرال ديغول، وبحثا في توثيق العلاقات التاريخية بين البلدين، وبين فرنسا والعالم العربي، خصوصاً وأن المشكلة الجزائرية كانت قد حُلّت مبدئياً في اتفاقات إفيان. "وتطرقت الأبحاث إلى التهديدات الاسرائيلية للعالم العربي ولبنان بصورة خاصة. وكان تعليق الجنرال ديغول ان إسرائيل تسترسل في المبالغة والتطرّف وأن الحكومة الفرنسية متنبّهة لهذا الأمر" (حلو، مذكرات، ص 184).

ومن باريس، طار الرئيس حلو إلى الفاتيكان (10 أيار). وقابل البابا بولس السادس، "وكانت المقابلة مؤثرة للغاية... وكان خطابه يؤكد تقديره للتعايش الأخوي بين اللبنانيين..." (حلو. ص 189).

عن أسباب استقالة حكومة الحاج حسين العويني

#### استقالة حكومة العويني وقيام حكومة كرامي

في تموز 1965، كتب الرائد ماجد ماجد في كتابه "تاريخ الحكومات اللبنانية". (ص 156) نقلاً عن وضاح شرارة. "السلم الأهلي البارد"، وعن جريدة "النهار": "في 15 أيار 1965، توفي نائب جبيل النهجي (الشهابي). أنطوان سعيد. ودُعيت الهيئات الانتخابية لانتخاب خلف له يوم الأحد 11 تموز 1965، وتنافس على المقعد الشاغر زوجة النائب المتوفي نهاد سعيد والعميد ريمون إده. وقد جرت الانتخابات في جو محموم. إذ إن الصراع لم يكن يدور بين المرشحين فحسب. بل كان يدور بين فريقين سياسيين وبين ممثليهما في الحكم. فرشح أن الرئيس حلو تدخّل مخصياً لوضع بعض الحد لتدخّل الأجهزة العسكرية التي تأتمر بأمره، ووقف إلى جانبه وزير الداخلية تقي الدين الصراح.





"وبعد حوالي أسبوع من إعلان نتائج الانتخابات، قدم الحاج حسين العويني استقالة حكومته. وقد كتب يومها ميشال أبو جودة في جريدة النهار: "الحكومة العوينية دفعت، كما يقال. ثمن جبيل ". وأكّد رئيس الجمهورية وقتها الرئيس شارل حلو بعد الانتخاب بحوالي خمس سنوات قائلاً: «إن نجاح ريمون إده في



ريمون إده والنجاح في الانتخابات

انتخابات جبيل الفرعية أسقط تقي الدين وزير الداخلية، والوزارة العوينية معه".

وألَّف رشيد كرامي (في 25 تموز 1965) حكومة من



عهد شارل حلو





10 أعضاء، جميعهم من خارج المجلس النيابي باستثنائه، حكمت حتى 9 نيسان 1966.

في مؤمّر قمة الدار البيضاء (أيلول 1965)

وأبلغتُ القيادة العربية الموحّدة ما أقرّه مجلس النواب اللبناني بفتح الباب للقوات العربية عند الضرورة ضمن شروط وتدابير تقطع الطريق على الفوضى شارك الرئيس حلو في هذا المؤتمر. بعدما "كنتُ والبلبلة وتحافظ على سيادة لبنان وسلامته (مذكرات

هيّاتُ ملفاتي ذات الطابع القانوني والمالي والعسكري،

وفي مناقشات المؤتمر، طالب حلو الدول العربية، بـ "اقتسام عادل لثقل المأساة (الفلسطينية)... إن بلدى لبنان، بلد الهجرة الذي لا يستطيع أن يفي بحاجات كل أبنائه. قد تضاعف فيه عدد الفلسطينيين منذ 1948. وذلك يعنى إننا نوفّر لهم وجوداً حراً يتجاوز قدرتنا..." (ص191).

وعلى الصعيد العسكري. ألَّح الفريق على على عامر. في تقريره إلى المؤتمر. "على حاجة القيادة الموحّدة إلى أربعة أسراب طائرات حربية على الجبهة اللبنانية والسورية. شرط أن يكون سرب منها في لبنان تحديداً (...) فأعلنتُ أننا على استعداد لإنشاء واحد من أسراب الطائرات المقاتلة على أن يكون مموّلاً وفق الأصول المتبعة في مقررات مؤتمر القمة العربية الأول (...) وكانت كل دولة عربية تحدّد إسهامها في التسلّح (...) فاتخذ المؤتمرون قراراً سرياً حدّدوا فيه المدة اللازمة لاستكمال تسلّحهم للمعركة بثلاث سنوات. ولكن لم تمض شهور على هذا القرار، حتى اندلعت بين الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والسعودية حرب اليمن، فجمدت ثم شلّت لسنوات القيادة العربية الموحّدة. وعلى هذه الحال من الشلل، كانت المواجهة مع اسرائيل في حزيران 1967 "(ص193).

### محاولات إصلاح إداري وقضائي فاشلة

في شهري أيلول وتشرين الأول 1965. صدرت قوانين استثنائية تجيز صرف الموظفين والقضاة "المشكوك

"ولم تمض أسابيع حتى جاءتنا الهيئة الإدارية الموحدة بقرارات صرف تتناول أطباء ومهندسين وسفراء، فسرنا على الخطة نفسها التي كنا اتخذناها مع الهيئة القضائية العليا التي انهت خدمة 12

قاضياً). وتوالت قرارات الصرف صادرة تارة من الهيئة القضائية وطوراً من الهيئة الإدارية حتى تناولت ما يقارب 250 موظفاً من جميع الوزارات وبمختلف الرواتب لأسباب مسلكية أو صحية أو غيرها..." (حلو. ص 216). في مذكراته (المرجع المذكور)، لم يورد الرئيس شارل حلو فصل "الإصلاح" في القسم الذي خصّصه لكلامه على "الإنجازات".وتكلم عن فشل المحاولة الإصلاحية. في الإدارة والقضاء، مداورةً: "الإنسان مزيج من الخير والشر. والفساد يتناول بشكل أو بآخر (...) المكلّف... التاجر... السياسي، كل هؤلاء يشكون الفساد وكأنه لم يصدر عنهم (...) وفي هذا الجو، أصبح الإصلاح موضوع انتقادات عنيفة متناقضة من الذين صُرفوا ومن الرأى العام الذي لم يقتنع أو لم يشعر بأن الإصلاح أحرز أي تقدم... "(ص216).

#### أزمة التفاح ومهرجان بتخنيه

حول هذه الأزمة وما أعقبها من تصاعد المد اليساري في لبنان، كتب إيغور تيموفييف (في مؤلفه المذكور أنفاً: "كمال جنبلاط الرجل والأسطورة". ص 321-322)

"في نهاية صيف 1965 غدت أزمة التفاح المشكلة الاجتماعية الأكثر سخونة في نظر المجتمع اللبناني. وكان التفاح السلعة الرئيسية في قائمة الصادرات اللبنانية التي تعود بأرباح طائلة على محتكري المحاصيل الزراعية ونقلها وخزنها وتسويقها. وفي أواسط الستينات كان في لبنان، بحسب بعض الاحصاءات، أكثر من 4 ملايين شجرة تفاح، وقد سجّل المحصول السنوى رقماً قياسياً هو 120 ألف طن. وجعل فيض المحصول محتكرى التسويق يفرضون شروطاً مجمفة على المنتجين. وهم بالأساس من صغار المزارعين الذين لا يملكون وسائل نقل ولا



مستودعات خزن مبردة. كان المشترون يترددون على المزارع قبيل رياح أيلول التي تهدّد بإنلاف التفاح غير الناضج بعد. ويشترون من المزارعين أفضل المحاصيل بأبخس الأثمان. وما لم يتمكن المزارعون من بيع محصولهم، حتى بأبخس الأثمان. فإنه يتعرض للتلف طبعاً. ولما كان إنتاج التفاح في لبنان حرفة يمارسها ما لا يقل عن 60٪ من مزارعي نبع الصفا وكسروان والمتن فإن المصيبة التي تتكرر سنوياً وتؤدي إلى خراب بيوت الكثير من المزارعين، تجاوزت حدود أزمة فيض الإنتاج وتحوّلت مشكلة اجتماعية عويصة.

"ولكى يكون لأزمة التفاح صدى في عموم لبنان. عقد الحزب التقدمي الاشتراكي والأحزاب اليسارية

المتعاونة معه. في 26 أيلول 1965. مهرجاناً في قرية بتخنيه (المتن الأعلى) حضره نحو 15 ألف شخص. وألقى فيه كمال جنبلاط كلمة عرض فيها سبل حل المشكلة على أساس اشتراكي يفترض مساهمة الدولة في شراء النفاح والمحاصيل الزراعية الأخرى وخزنها وتسويقها. بالإضافة إلى الرقابة المشدّدة على أسعار البيع والشراء. وكان مهرجان بتخنيه، الذي أرسى بداية قيام "جبهة الأحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية ". أثار حفيظة الأوساط المحافظة. فأقدمت على خطوة جوابية وأقامت في 30 تشرين الأول 1965 مهرجان الصفا الذي رفع شعارات مناهضة للاشتراكية ونادى بحماية الاقتصاد الحر. وانقسم



الرئيس حلو مع الامير عبد العزيز شهاب

المجتمع في لبنان أنذاك على وجه التحديد إلى يساريين ويمينيين وقفوا بعد سنين وراء متاريس

"لم تكن للجبهة (جبهة الأحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية). التي تألفت في أيلول 1965. صفة رسمية. ذلك لأن معظم المشاركين فيها يمثلون أحزاباً وهيئات غير مجازة تمارس العمل العلني أو شبه العلني. وكان المنهج الفكري الذي جمع بين أطراف الجبهة التمستك بالأفكار الاشتراكية وفكرة القومية العربية في مفهومها الناصري. وإلى الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّت الجبهة الحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب وجبهة التحرّر العمّالي وبعض

السياسيين المستقلين من "الجناح اليساري" لكتلة "النهج" (الشهابيون)، وبينهم شخصيات شهيرة في لبنان بأسره مثل معروف سعد واللواء جميل لحود.

"ورغم إعلان منع التجمّعات السياسية بعد مهرجان بتخنيه ما لم تحصل على ترخيص من السلطات، فقد مارست الجبهة من يوم تأسيسها كفاحاً نشيطاً في سبيل حل أعقد المشاكل الاجتماعية، وتمكنت بالنتيجة من تحسين ظروف عمل العمّال جزئياً. وزيادة الأجور وتحديد حدّها الأدنى المضمون. وكان تأييد الجبهة مبادرة وزير الزراعة جوزف نجّار لتوسيع صلاحيات مكتب الفاكهة الحكومي والتدابير التي اتخذتها حكومة عبد الله اليافي لتنفيذ بعض قرارات

مهرجان بتخنيه، قد زاد الخلاف كثيراً مع المعارضة المحافظة التي أصرّت على صيانة نظام الاقتصاد

عهد شارل حلو

#### استقالة حكومة كرامى وتشكيل حكومة عبد الله اليافي (نيسان 1966)

يجمل الرائد ماجد ماجد (في كتابه "تاريخ الحكومات اللبنانية" المذكور أنفاً. ص 159-160) أسباب استقالة حكومة كرامي بمسألة الإصلاح الإداري والتطهير التي كانت بمثابة "المبرد الذي نزف بسببه دم الحكومة الكرامية" (نقلاً عن د. وضاح شرارة. "السلم الأهلى البارد". ج1، ص 422). كما أن المشكلات العربية المحلية، التي اضطرت الحكومة للتصدى لها لم تكن أقل تعقيداً أو أضعف خطراً. فقد توالت عليها مشكلة وفاة الفلسطيني جلال كعوش أثناء توقيفه في السجن، ومشكلة سفير ايران، علي فتوحي، التي أدّت إلى تأزيم العلاقات اللبنانية السعودية، وتبعها انفجار العلاقات المصرية السعودية بسبب اليمن، وسبقها انقلاب صلاح جديد ضد حكم أمين الحافظ في سورية، كذلك لم تنج الحكومة حتى من المفاجأت الصغيرة، ومنها حادثة أستاذ الجامعة الأميركية الذي اتّهم بــ "التهجّم على القيم الإسلامية". فاحتجّت الهيئات الإسلامية وطالبت بمنع الأستاذ المحاضر وإعادته إلى بلده. فما كان من الحكومة إلا أن امتثلت لهذا الاحتجاج (الأستاذ المحاضر هو صادق جلال العظم).

وخلُّفت القضايا المذكورة، يضيف ماجد ماجد، وما رافقها من تغيّر بارز طرأ على العلاقات العربية، توتراً شعبياً ونيابياً ملحوظاً، وزاد في حدة التوتّر هذا. من الزاوية النيابية، كون الوزارة غير برلمانية بأعضائها واقتصار البرلمانية على رئيسها، فبدا استمرارها وكأنه يكرّس انفراد كرامي وما يمثّله بالحكم.

وفي 2 آذار 1966. اجتمع نواب كتلة الأحرار والكتلة الوطنية وكتلة عاليه، وأبدوا المرونة والاستعداد للتعاون مع أي رئيس مكلّف والتعاون مع جميع كتل المجلس من دون استثناء. وبدأت ترتسم وزارة برلمانية موسّعة. لكن المشروع كان بحاجة، كي يستقيم، لدعم نواب حزب الكتائب الذين لم يحضروا اللقاء الذي دعوا إليه. وجاء جواب كتل الأكثرية سريعاً، فلم تكتم جبهة النضال الوطنى معارضتها لمشاركة حزب الوطنيين الأحرار، ولو بواسطة حليف. واجتمع النواب الموالون في فندق الكارلتون، واتفقوا على المطالبة بحكومة برلمانية تشكل منهم ومن حلفائهم. لكن مفتاح الموقف لم يصدر عن الاجتماع. بل أشار إليه صبرى حمادة، رئيس مجلس النواب، الذي خرج من لقاء مع رئيس الجمهورية في اليوم نفسه ليصرّح أن المجلس "قد يدفع من عمره ثمن الانقسام الحاصل"، والعميد ريمون إده يعلن: "إن الرئيس لا ينفرد بالحكم". والرئيس حلو يطلب من النواب التخلي عن إقصاء اليسار. ويلوح الأكثريون بالتوقيع على عريضة تطالب بحل المجلس، أما حزب الكتائب فأصدر حكماً مبرماً على المجلس الذي "لا يكتمل له نصاب، ويعجز عن انتخاب لجانه، ولا يرمش له جفن إلا بإشارة من خارج" (نقلاً عن جريدة "العمل"، 31 آذار 1966).

لكن العوامل السياسية العامة تغلبت على التأرجح النيابي. فوضع كرامي استقالته بتصرف رئيس الجمهورية في 22 آذار 1966. ولم يعلن القصر عن الاستقالة إلا في 30منه. و"اقترنت الاستقالة بموقف أقلى معتدل، فبينما كان صبرى حمادة ينشط في سبيل إعادة تكليف كرامي. زار ممثلو الفريق المذكور: ريمون إده وكامل الأسعد وسليمان فرنجية وألبير مخيبر الرئيس حلو، واقترحوا عليه إشراك رشيد كرامي وصائب سلام كوزيري دولة في حكومة اتحاد وطني،

وأحجموا عن المطالبة بصائب سلام رئيساً للحكومة. وكانوا بذلك يسعون إلى وضع حد لانقسام المجلس حسب قولهم" (نقلاً عن وضاح شرارة. المرجع المذكور. ص -424

وفي 9 نيسان 1966، شكّل الدكتور عبد اللّه اليافي حكومة من عشرة وزراء (فؤاد بطرس، كامل الأسعد، فيليب تقلا. كمال جنبلاط، بشير العثمان، بيار الجميّل، إدوار حنين، جميل لحود وصبحي محمصاني) جميعهم من داخل المجلس باستثناء رئيسها ووزير الخارجية فيليب تقلا وحكمت هذه الحكومة حتى 6 كانون الأول

#### اغتيال الصحافي كامل مروة (16 أيار 1966)

"وفي الخلاف الذي نشأ بين الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والمملكة العربية السعودية وكاد أن يقود البلدين إلى مواجهة مسلّحة في اليمن. التزمت الجبهة (جبهة الأحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية التي أعلنت في مهرجان بتخنيه) جانب الرئيس عبد الناصر دون قيد أو شرط. واستنكرت بشدة الخطوة السعودية - الايرانية لتشكيل "الحلف الإسلامي" الذي وصفه كمال جنبلاط بمحاولة أخرى لإحياء حلف بغداد. وكان من إسقاطات التناقضات المصرية - السعودية على لبنان "الحرب الباردة" التي قامت في الصحافة اللبنانية بعد اغتيال كامل مروة صاحب جريدة "الحياة" ورئيس تحريرها في (16) أيار 1966..." (تيموفييف، ص 322-323).

وبقيت حادثة الاغتيال مجهولة الدوافع الحقيقية والجهة التي تقف وراءها، وإن كان القاتل الفعلي قد عُرف وهو عدنان سلطاني، وإن كان كذلك قد تمّ اعتقال إبراهيم قليلات كشخص دفع سلطاني لقتل مروة. لكن في 16 أيار 1999، أعادت جريدة "الحياة" قضية

## وثيقة أميركية تؤكد: أحهزة عبدالناصر دبرت اغتيال كامل مروه عام ١٩٦٦

اغتيال كامل مروة، وقالت إن "وثيقة دبلوماسية

وزادت الجريدة: "كان كثيرون من المسؤولين المصربين المقربين من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نفوا على مدى السنين الماضية أي علاقة للقاهرة بالجريمة. وجاء آخر نفي قبل بضعة أسابيع على لسان اللواء سامى شرف رئيس الاستخبارات المصرية أيام عبد الناصر. في مقابلة مع الــ "إل.بي.سي. - الفضائية اللبنانية" في إطار برنامج "حوار العمر".

أن يعيّنه عبد الناصر نائباً له خلال الوحدة المصرية -

اللبنانية ستستخدم نفوذها لإطلاق سراح قليلات". وتضيف "الحياة" أنه من "المعروف أن قليلات أصبح لاحقاً زعيماً لميليشيا "المرابطون" خلال الحرب في لبنان. وهو يقيم اليوم في سويسرا. أما القاتل سلطاني فأمضى بضعة أعوام في السجن ثم خرج أثناء الفوضى التي عمّت خلال الحرب في لبنان واستباحت فيها الميليشيات سجوناً كثيرة. وتأتى هذه الوثيقة لتلقى الضوء على تفاصيل في عملية الاغتيال كانت السلطات اللبنانية قد عتّمت عليها. والوثيقة تقرير بعثت به السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية في واشنطن. وهي محفوظة اليوم في مركز الأرشيف الوطني في جامعة ماريلاند قرب العاصمة الأميركية".

#### انهيار بنك إنترا (تشرين الأول 1966)

أدّى انهيار هذا البنك. الذي كان يشكّل امبراطورية مالية كبرى. إلى "هزّة مصرفية كادت تؤدّى إلى نكبة مالية واقتصادية لو لم تتصدّ الحكومة لها. وقد جعلتُ من هذا الحدث منطلقاً للقيام بعملية إصلاحية واسعة النطاق لتنقية الوضع المصرفي ولتعزيز ثقة اللبنانيين والأجانب به" (حلو. في مذكراته المشار إليها آنفاً. ص 232).

"... وأبدى كمال جنبلاط وحلفاؤه اهتماماً كبيراً بقضايا القطاع المصرفي الذي كان نفوذ رأس المال الأجنبي فيه يزداد عاماً بعد عام. وعقب إفلاس مصرف إنترا. في تشرين الأول 1966. ألقى جنبلاط، وكان وزيراً للأشغال العامة في حكومة عبد الله اليافي، تبعة أزمة إنترا على الأوساط المالية الأجنبية وطالب بفرض قيود على نشاط المصارف الأجنبية، وخصوصاً الأميركية، في لبنان، فهي باعتقاده يجب أن تستثمر في الاقتصاد اللبناني ما لا يقل عن نصف أرصدتها"

أميركية رفعت عنها صفة السرية أخيراً" كشفت "ضلوع الاستخبارات المصرية في تدبير اغتيال الصحافي الراحل كامل مروة".

وتضيف الجريدة: "لكن الوثيقة تؤكّد ان اغتيال كامل مروة "خطط له وأشرف عليه عبد الحميد السراج. بدعم كامل من استخبارات الجمهورية العربية المتحدة" التي كان يرأسها اللواء شرف. وكان السراج وزيرًا للداخلية السورية في الخمسينات قبل

ابراهيم قليلات

السورية. وبعد انفراط الوحدة عام 1962 "انتقل إلى

القاهرة ليعمل مستشاراً للرئيس في الشؤون

وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن "ابراهيم قليلات هو الذي

أشرف على الجريمة في لبنان، وأن القاتل الفعلي

عدنان سلطاني لم يكن سوى الأداة". وتضيف "إن

تبرئة القضاء اللبناني قليلات من جريمة القتل هو

إجهاض للعدالة، جاء بضغط من الجمهورية العربية

المتحدة بواسطة سفيرها (في بيروت) عبد الحميد

غالب... وقد راجع (الأخير) رئيسي الوزراء اللبنانيين رشيد

كرامي وعبد الله اليافي. خلال عملية التغيير

الحكومي في شباط 1968 ليتأكد من أن الدولة

السورية". وفق ما جاء في الوثيقة.

أبواب جميع المصارف طالبين سحب ودائعهم. فكاد

التدفّق يقضى على العدد الأكبر من المصارف

الموجودة في لبنان. وفي اليوم التالي. 16 تشرين الأول.

انعقد مجلس الوزراء. "فاضطررنا إلى فصل قضية

بنك إنترا عن قضية باقى المصارف (...) فكان اختيارنا

الامتناع عن دعم إنترا. ودعم سائر المصارف في لبنان

(...) واتخذنا قراراً بتوفير السيولة لجميع المصارف

(...) واقفال المصارف أبوابها ثلاثة أيام ليتسنى لها

الحصول على ما يلزمها من سيولة (...) وقرّرنا أن نتقدّم

من مجلس النواب بسلسلة مشايع قوانين معجلة

مكررة تمكن المصرف المركزي من دعم المصارف

ومن تشديد الرقابة عليها (...) فإذا الثقة بالدولة

وبالمصارف تقاس بالأرقام وهي ما نشرته إحدى

الصحف في صفحتها الأولى تحت عنوان: ميزانية

الثقة بالدولة 99.5٪ إذ 0.5٪ فقط من مجموع الودائع

سحب من المصارف (...) وكان لهذا النجاح من معان

على الصعيدين الأدبى والمالي ما أوحى إلى الصديق

الزميل ميشال أبو جودة في 21 تشرين الأول (1966)

بمقال رائع يخلص فيه إلى القول: البنك الوحيد الذي

وضع فيه اللبنانيون، جميع اللبنانيين. كل شيء -

كنوزهم وقلوبهم جنباً إلى جنب - هو لبنان. فليعمل

الرئيس على إبقاء تلك الكنوز إلى جانب تلك القلوب

وتقدمت إدارة إنترا من محكمة التجارة في بيروت

في 17 تشرين الأول 1966 طالبة الصلح الواقي.

ونتيجة لتقارير الخبراء، رفضت المحكمة البدائية

الصلح الواقى وإشهار إفلاس بنك إنترا فوراً. وذلك في

4 كانون الثاني 1967. ومن رأى الخبراء أن يوسف بيدس

كان وظَّف لأجال طويلة مبالغ هامة جداً في حين لم

يكن لديه ما يساوى نصفها من ودائع. وأن أزمة عجز

حقيقي، أي نقصاً في الموجودات بالنسبة إلى

في ذلك البنك الكبير..." (حلو. مذكراته. ص 238-240).

(تيموفييف، ص 322).

أكثر القضايا التي فصّل بها الرئيس حلو في مذكراته كانت قضية إفلاس بنك إنترا. بدءاً من تصرّف رئيس مجلس إدارته يوسف بيدس (غير المفهوم) عندما طلب، صيف 1966، تسليفه مالاً من البنك المركزي لإنجاز مشاريع استثمارية ضخمة، ثم سافر ولم يعد. ثم تصرّف الأعضاء الآخرين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة البنك بالوكالة نجيب صالحة الذي قدّم موازنة للبنك ولكنه رفض توقيعها؟. يقول الرئيس حلو في مذكراته (ص236-237)؛

"ألخص" الوضع الذي جابهناه في مساء الجمعة يوم 14 تشرين الأول (1966) عند توقّف إنترا عن الدفع بما يلي:

1- بنك رئيسه يوسف بيدس غائب. وهو الوحيد المطلع على أوضاعه ويرفض الحضور إلى لبنان لمواجهة الحقائق وتحمّل المسؤوليات.

2° - بنك له موازنة يمتنع رئيس مجلس إدارته بالوكالة (نجيب صالحة) عن توقيعها ويعلن هذا الامتناع أمام مجلس الوزراء.

"3- بنك يطلب من البنك المركزي، أي من الأموال العامة، مبلغاً لا يستطيع تحديده إذ إنه يتراوح، حسب قول رئيس مجلس الإدارة بالوكالة بين 150 و400 مليون ليرة من ليرات تلك الأيام.

"4-بنك معروف عنه أن لديه أكثر من 450 مليون ليرة من الودائع، أي 15٪ من مجمل الودائع في المصارف الباقية في لبنان وهي 84 مصرفاً، ويضطر إلى دفعها دون إبطاء ولأخر فلس بسبب فقدان الثقة به، لا سيّما بعد توقفه عن الدفع وقد يحتاج إلى دفع أكثر من ذلك المبلغ بسبب ما يمكن أن يكون مترتباً عليه من التزامات أخرى".

وفي 15 تشرين الأول 1966. ازدحم المودعون على

الالتزامات المترتبة على المصرف... إضافة إلى ما سيظهر، خلال المحاكمات، أن بنك إنترا أقام شركات وهمية... وهناك مضبطة الاتهام الصادرة عن الهيئة الاتهامية في بيروت في 16 تشرين الأول 1967 بحق عدد من املدعى عليهم بقضية إنترا، وهم يوسف بيدس وبعض المسؤولين في البنك. وهذه الملاحقة لم تنته إلا في سنة 1974 بقرار من محكمة جنايات بيروت بتاريخ 24 أيار 1974. وكان يوسف بيدس قد توفي أثناء الملاحقة.

في 11 آب 1967، تألفت لجنة لتأمين مصالح أصحاب الحقوق في بنك إنترا من حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة ومدير عام المالية والسيدين شوكت الملا ومحمد عطا الله. وقد حوّلت هذه اللجنة بنك إنترا إلى مؤسسة جديدة أعطي لها طابع شركة استثمار بعد أن خصص مبلغ 3 ملايين ليرة لإنشاء بنك سمّي مؤقتاً "بنك إنترا". وسُمّي بعد سنوات "بنك المشرق".

أخيراً، وبعيداً عن "التأريخ الرسمي" الوارد، بشكل نموذجي، في مذكرات الرئيس حلو المشار إليها، فإن المؤرّخين يميلون، اليوم، إلى القول إن انهيار بنك إنترا لم يكن بعيداً عن رغبة بهذا الانهيار أجمعت عليها مصالح لبنانية وعربية وغربية ضد بنك، صحيح أنه قام بمادرات مالية واقتصادية هي أقرب إلى المغامرة، لكنه ظل يحتفظ بودائع وبممتلكات تمكّنه من البقاء فيما لو وجد الدعم المطلوب والذي كان ممكناً لو توافرت نية إنقاذه من قبل المسؤولين. وبعض هؤلاء المؤرّخين لا يستبعد، من أسباب إحجام المسؤولين عن دعم بنك إنترا، سبباً متعلقاً بشخص يوسف بيدس بالذات كونه فلسطيني الأصل، وقد نُظر إليه، من طموحاً يتعدى حدود المقبول. ومن هؤلاء المؤرّخين طمؤرخين

كمال الصليبي. وقد ذكر هذا الأمر في: Civil War in Lebanon, 1958-1976, New York, Caravan Books, 1976, للتشكل pp. 20-30 وكذلك الدكتور إدمون رباط في "التشكل التاريخي للبنان السياسي والدستوري"، بيروت. منشورات الجامعة اللبنانية. 1986. ص 85.

# إستقالة حكومة اليافي وتشكيل حكومة كرامى (كانون الأول 1966)

في 6 كانون الأول 1966. قدّم اليافي استقالة حكومته، التي شهدت موجة من الإضرابات المطلبية المتعاقبة التي انعكست داخل الحكومة خلافات بين الوزيرين كمال جنبلاط وجميل لحود اللذين كانا يؤيدان مطالب المضربين من جهة، والوزيرين بيار الجميّل وإدوار حنين من جهة ثانية.

وعلى المستوى النيابي، فقد أعلن، في 25 آب 1966. قيام "الجبهة الديمقراطية البرلمانية" (28 نائباً). رئيسها رشيد كرامي وأمينها العام جان عزيز وعكفت الجبهة تلح على ضرورة تشكيل حكومة على "مستوى المسؤولية"، وتطالب برحيل حكومة اليافي. وفي 8 تشرين الأول 1966، قدّم جان عزيز استجواباً للحكومة تناول أعمالها منذ توليها المسؤولية، وأفرد مكاناً خاصاً لقضية النقابات وسياسة الحكومة النقابية. وخلص عزيز إلى أن الوزارة لم تأت عملاً جدياً. وبالتالى عليها أن ترحل.

وجاء تجديد انتخاب صبري حمادة، في 18 تشرين الأول 1966، رئيساً للمجلس النيابي ليظهر تماسك الفريق الشهابي وحلفائه، كما جاءت أزمة إنترا لتشكك في كفاءة الحكم والإدارة.

وفي 10 تشرين الثاني 1966، قرّر 56 نائباً ينتمون إلى الجبهة الديمقراطية البرلمانية، وإلى الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية وإلى حزب الوطنيين





النائب جان عزيز واعتبره مصيباً. وفي اليوم التالي، استقالة حكومته. وفي 6 كانون الأول 1966. شكّل المجلس النيابي باستثنائه، وكان عدد أعضائها عشرة







نالت الحكومة ثقة هزيلة أرغمت اليافي على تقديم رشيد كرامي حكومة جديدة، جميع أعضائها من خارج



#### حرب 1967 ومؤمّر قمة الخرطوم

بعد حرب حزيران 1967 العربية - الاسرائيلية . وما أصاب العرب فيها (خاصة مصر والرئيس عبد الناصر) من هزيمة موجعة (اعتبرها القسم الأكبر من الأدب السياسي العربي مجرّد "نكسة"). انحسر نشاط جبهة الأحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية، ونشأت في ما بين أطرافها خلافات ونزاعات كثيرة. "وحمّل كمال جنبلاط تبعة ذلك كله الشيوعيين الذين تقيدوا بمواقف انفرادية حيال القضايا المبدئية مثل أسباب هزيمة العرب في الحرب، وسبل حل القضية الفلسطينية، والعروبة والوحدة العربية. ثم إن الإنقسام في صفوف حركة القوميين العرب ألحق ضرراً بالغاً بوحدة الجبهة. فمنذ عام 1966، ظهرت

لدى زعماء الحركة اليساريين خلافات مع الرئيس عبد الناصر حول الحرب في اليمن، وبعد نكسة حزيران 1967 سلّطوا على النظام المصرى انتقاداً عنيفاً وأعلنوا القطيعة التامة معه" (نيموفييف ص 326).

رسمياً. يقول الرئيس شارل حلو. في مذكراته (194 وما يليها). أن أحد السفراء الأجانب أبلغه. وهو يغادر لبنان بعد انتهاء مهمته. "أن انسحاب البوليس الدولي الذي كان يفصل بين مصر واسرائيل قد يعطي اسرائيل فرصة ذهبية لتحقيق رغبتها". وانه (الرئيس حلو) اتصل. صبيحة 5 حزيران 1967، وبحضور رئيس الحكومة رشيد كرامى وسفير الجمهورية العربية المتحدة. بالرئيس عبد الناصر وأعرب له عن استعداده للقيام بما يفرضه "ميثاق الدفاع المشترك"، وطلب



اشتعلت الجبهات



منه أن يرسل ضابط ارتباط للتباحث معه بشأن ما يمكن القيام به من تنسيق في الخطط. "فشكرنا عبد الناصر على موقفنا وقال إنه بسبب الظروف، لن يتمكن من إرسال ضابط ارتباط وعلينا التصرّف على قدر إمكاناتنا بالتعاون مع القيادة السورية عند الاقتضاء". غير أن مجريات المعركة، وسرعة الحسم فيها. قضت على كل إمكانية تنسيق عربي.

بعد انتهاء الحرب، اجتمع وزراء الخارجية العرب في الخرطوم (أوائل آب 1967) لتحضير مؤتمر القمة العربي الرابع. وبعد نحو أسبوعين، اجتمع وزراء المال والاقتصاد والنفط العرب في بغداد، وخرج بمقررات شكّلت مقوّمات أساسية للصمود ومواجهة الأحداث. وفي 29 آب - أيلول 1967. عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم. وهو المؤتمر الشهير بلاءاته الثلاث: لا اعتراف، لا تفاوض، لا صلح. كما اشتهر بمصالحة عبد الناصر والعاهل السعودي الملك فيصل. ومن كلمة الرئيس اللبناني في المؤتمر. وما كان يردده في أروقته. "أن العرب أمام محنة وأمام امتحان. فالمحنة معروفة، أما الامتحان فهو معرفة ما إذا كانوا يستطيعون أن يوفّروا في ما بينهم تعاوناً صادقاً أخوياً على الرغم من تنوّع أنظمتهم السياسية واختلافها. فعلى قدر ما ينجحون بالامتحان. يكون بمقدورهم أن يتغلبوا على المحنة" (ص 198).

في أول مجلس وزراء عقد بعد مؤتمر القمة، اتخذ قرار بعودة سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا إلى بيروت. كان السفيران غادرا العاصمة عقب اتخاذ مجلس الوزراء، أثناء اندلاع الحرب، قراراً باعتبار السفيرين غير مرغوب بوجودهما.

#### لبنان «دولة مساندة»

وباشر الحكم. فور عودة الرئيس حلو. يرافقه رئيس

الحكومة رشيد كرامي، حركة دبلوماسية بهدف "ضمان ما أمكن سلامة أرضنا بتوجيه طلب إلى مجلس الأمن مشفوع بمراجعات مباشرة للدول الكبرى أعضاء هذا المجلس لأجل تعيين مراقبين على الحدود اللبنانية الاسرائيلية على أساس اتفاقية الهدنة، واستطراداً على أساس قرارات وقف إطلاق النار.

"فلم نتلق جواباً إيجابياً على مراجعاتنا (...) وتتعلّق مراجعاتنا بتقرير القائد العام (الفريق أول محمد فوزي) الذي يمكن حصره في ثلاث نقاط: "1 - تعبئة دول المواجهة عن طريق تزويدها بوحدات عسكرية جوية وبحرية وبرية.

2° - اعتبار مسرح العمليات مسرحاً واحداً لدول المواجهة.

"3 - مساندة الدول العربية لدول المواجهة عن طريق تزويدها بوحدات عسكرية جوية وبحرية وبرية. "فعلى أساس هذا التقرير، وزّع الفريق أول محمد فوزي مساهمات الدول المواجهة على نطاق واسع (...) ودار في مجلس الدفاع نقاش... لمعرفة ما إذا كانت الأهداف التي حدّدها القائد العام واقعية أم لا. وتأجلت هذه المناقشة كما تأجّل غيرها...

"المهم بالنسبة إلى لبنان هو الموقف الذي اتخذه منا الفريق أول محمد فوزي. فإن هذا الموقف جعل لبنان، لا من دول المواجهة، على الرغم من متاخمته لاسرائيل. بل من دول المساندة، الأمر الذي وفرّ على لبنان قسماً من المعضلات السياسية والعسكرية. "قلتُ إن مجلس الدفاع المشترك لم يبت بأي أمر من الأمور المدرجة في جدول أعماله، بل ترك كل شيء على حاله لمؤتمر القمة الذي انعقد في الرباط من على حاله لمؤتمر الأول 1969" (شارل حلو في مذكراته. ص



فدائيون فلسطينيون



#### الفلسطينيون إلى العمل الفدائي

كلمة "نكسة" حزيران 1967 بدلاً من "هزيمة" سرعان ما وجدت صدقيتها في بروز المقاومة الفلسطينية وعمليات عناصرها الفدائية، وخاصة بعد "معركة الكرامة" في غور الأردن حيث تمكّن المقاتلون الفلسطينيون من صد الجيش الاسرائيلي (آذار 1968). وبدأ زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يظهر بمناسبات كثيرة، إلى جنب الرئيس عبد الناصر بدأ الفدائيون الفلسطينيون عملياتهم من الأراضي بدأ الفدائيون الفلسطينيون عملياتهم من هذه الأراضي ضد إسرائيل 29 عملية عام 1968. و1950 عام 1969. وكان يقيم في لبنان في نهاية الستينات نحو 235 المفاومة بمزيد من المقاتلين.

"كانت الإمدادات والأسلحة والذخيرة تتوارد من سورية بانتظام على منطقة العرقوب في جنوب شرقى لبنان حيث أخذت تقام قواعد الفدائيين منذ شتاء 1968- 1969. واتسم بأهمية كبيرة كون الحكومة اللبنانية مضطرة إلى مسايرة النهج العربي العام. لم تضع عقبات أمام نشاط حركة المقاومة الفلسطينية. فمع أنها ظلت حتى عام 1969 محتفظة بالإشراف على مخيمات اللاجئين. وكانت لها في تلك المخيّمات مخافر لرجال الأمن والمكتب الثاني (مخابرات الجيش)، إلا أن تسليح الفلسطينيين كان يجرى في الواقع على المكشوف. والشيء الأهم بالطبع هو أن حركة المقاومة الفلسطينية في لبنان كانت تتمتع بتأبيد مطلق من 80٪ من السكان. وهذا التأبيد يناهز الـ100٪ عند السنّة والطلاب الراديكاليين وممثلى الأحزاب اليسارية. وتجلّى هذا التحوّل المشهود في الرأى العام أثناء تشييع المرحوم خليل الجمل أول لبناني يستشهد أثناء أداء مهمة قتالية

في نيسان 1968. فقد شارك في موكب التشييع الحاشد نحو 250 ألف شخص، وكان بينهم رئيس الوزراء عبد الله اليافي، والمفتي حسن خالد، وممثلو جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد " (تيموفييف. ص 327).

#### حكومة جديدة يشكّلها عبد الله اليافي (شباط - تشرين الأول 1968)

بتاريخ 5 شباط 1968. قدّم كرامي استقالة حكومته لافساح المجال لتأليف حكومة تشرف على الانتخابات النيابية. وصدرت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة. برئاسة الدكتور عبد الله اليافي في 8 شباط 1968. وجاءت من داخل أعضاء المجلس النيابي (فؤاد بطرس. هنري فرعون. رشيد بيضون. سليمان فرنجية، عثمان الدنا. ادوار حنين. جان عزيز. أنور الخطيب وخالد جنبلاط. باستثناء رئيسها والوزيرين هنري فرعون وخالد جنبلاط. وأشرفت هذه الحكومة على الانتخابات العامة التي جرت في 24و30 آذار و7 نيسان 1968. والتي أسفرت عن نتائج انتخابية إنقلابية، بمعنى النجاح الانتخابي عن نتائج انتخابية إنقلابية، بمعنى النجاح الانتخابي

#### الحلف الثلاثي

حملت التطورات العربية على الساحة اللبنانية. خاصة منها التطورات الفلسطينية، إلى نشوء معارضة مسيحية يمينية قوية ضد "النهج" (الشهابيين) المتهم بـ "عروبة فوق اللزوم" سيّبت الساحة اللبنانية. وتزعّم هذه المعارضة كميل شمعون وريمون إده وبيار الجميّل الذين بدأوا اجتماعاتهم في العام 1967. وتوّجوها بإعلان قيام "الحلف الثلاثي" في ما بين أحزابهم، رافعين شعارات محاربة الدكتاتورية وتعسيّف المكتب الثاني.

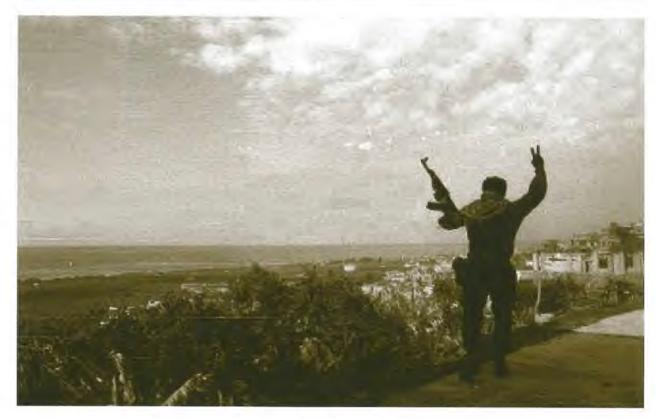

بروز المقاومة





أركان الحلف الثلاثي، بيار الجميّل في الوسط، كميل شمعون (يساراً)، ريمون إده (يميناً) ومعهم ميشال ساسين وكاظم الخليل في بيت الكتائب المركزي - الصيفي

كان من الشائع أن كاظم الخليل كان مهندس الحلف الثلاثي بين الأحزاب الثلاثة، وأن السبب الرئيسي لقيامه سبب انتخابي يُراد منه محاربة الشهابية وإسقاط مرشحيها في الانتخابات الموشكة.

لكن إدوار حنين، في كتابه "آمنت باللّه وبلبنان" (دار النهار للنشر. بيروت, ط1. أيار 2000. ص 23-25). وهو كان أحد أركان الحلف، يقول: "من مسببات حصول هذا الاتفاق (أي الاتفاق على إقامة الحلف) محاولة لجم الفلسطينيين في تدخلّهم في شؤون لبنان الداخلية خصوصاً في الانتخابات النيابية. وكان من الشائع آنذاك أن الفلسطينيين يحاولون شقّ الأحزاب اللبنانية

والإيقاع في ما بينها، وأن يغلّبوا هم حزباً على حزب بموجب ما يستطيعون أن يأخذوا أكثر من هذا الحزب أو ذاك. وكان الرئيس شارل حلو واعياً كل ذلك $^{\circ}$ .

ويضيف حنين أنه فاتح الرئيس شارل حلو بأن تجتمع الأحزاب الثلاثة في جبهة واحدة، وأن تخوض الانتخابات النيابية في جميع الدوائر على قوائم واحدة، وأنه نال موافقته على أن يتصدى هو (أي حنين) لمهمة جمع زعماء الأحزاب المذكورة. ويقول إنه نجح في مسعاه. وعقد اللقاء الأول بينهم "في بيت كاظم بك. وتوالت اللقاءات في المكان نفسه إلى أن حصل الاتفاق على إنشاء الحلف الثلاثي، ثم تكررت اللقاءات لوضع القوائم الانتخابية، وظلت تحصل دورياً إلى أن جاء

موعد الانتخابات... وقد جاءت النتائج مدهشة. ولم يدّع إنشاء الحلف الثلاثي أحد إلا كاظم الخليل. وهذا طبيعي لأنه لم يكن يعرف ماذا سبق زياراتنا له، ولأن اللقاءات جرت في بيته ولأنه عيّن باتفاق الرؤساء الثلاثة أميناً عاماً للحلف، ومن جرّاء ذلك كان يطلق التصاريح التي كان يظن أنها تصاريح الحلف".

خاض الحلف الثلاثي الانتخابات (1968) بلوائح مشتركة انتصرت بشكل شبه كامل في أكثرية دوائر جبل لبنان وبيروت الأولى: 9 مقاعد للكتائب. 7 للوطنيين الأحرار و6 للكتلة الوطنية. بينما فازت الجبهة الديمقراطية البرلمانية (النهج الشهابي) بـ 25 مقعداً إضافة إلى عدد غير مستقرمن الحلفاء، إضافة إلى نواب جبهة النضال الوطني (كمال جنبلاط) وعددهم 7 نواب. ومن الحلفاء الذين كسبهم "الحلف الثلاثي " صائب سلام وكتلته النيابية. وكان كسب أيضاً البطريرك بولس المعوشي (والكنيسة) الذي انحاز إلى صف الرئيس شمعون بعدما عارضه بمنتهى الشدة خلال أحداث 1958.

وصف جنبلاط نتائج هذه الانتخابات بـ "الكارثة"، لما تحمله في طياتها من شبح انقسام طائفي. وعن موقف الرئيس حلو، رجّح المحللون، في حينه ولا يزالون. أنه عزف عن الوقوف في وجه الحلف الثلاثي. هذا إذا لم يكن يميل في قرارة نفسه إليه. ليكسب عهده "شخصية مستقلة" ويبدّد "رواية أنه رهين الشهابية". إضافة إلى أن الرئيس حلو وجد نفسه عاجزاً عن الاستمرار في تأمين غطاء للمكتب الثاني (النهجي) وممارساته، خاصة وأن كمال جنبلاط نفسه، الذي كان لا يزال أكثر المدافعين عن الشهابية، كان بدأ يسلّط انتقاداً عنيفاً للمكتب الثاني، ويعتبر أن ممارساته ضد السياسيين المناوئين للشهابية هي التي قوّت من مواقع هؤلاء الشعبية.

#### الحلف الثلاثي يبدأ تأثيره في أول حكومتين شُكّلتا إثر الانتخابات

عاد اليافي وشكّل حكومة جديدة من ثمانية أعضاء (اضافة إليه، بيار الجميّل، مجيد أرسلان. فؤاد غصن. نصرى المعلوف، سليمان فرنجية، على عرب وأنور الخطيب) في 12 تشرين الأول 1968. ولم تمثل أمام مجلس النواب بسبب استقالتها بعد أسبوع من تشكيلها. إذ جوبه اليافي بفيتو لتوزير حزب الوطنيين الأحرار؛ فما كان من بيار الجميّل، فور إعلان مراسيم التشكيل أن أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة اعتذاره عن قبول الاشتراك في الحكومة وتضامن معه في ذلك الوزيران فرنجية والمعلوف، ووصلت الأمور إلى الطريق المسدود. ما دفع رئيس الجمهورية شارل حلو إلى التهديد بتقديم استقالته، فجاءت التسوية، بعد مشاورات مكتَّفة. بتشكيل حكومة رباعية 20 تشرين الأول 1968: عبد الله اليافي. حسين العويني. بيار الجميّل وريمون إده. عاشت حتى 15 كانون الثاني 1969.

#### يسار لبناني يتصاعد دعماً للمقاومة

مضى العام 1968 على حركية سياسية يبادر بها اليسار اللبناني، من أحزاب وقوى وشخصيات، خاصة في الجامعات وعلى صعيد الطلاب، بإضرابات ومظاهرات، عكفت المنظمة الطلابية الكتائبية على الردّ عليها بافتعال اصطدامات واشتباكات. خاصة عندما تأكّد لهذه المنظمة أن المدّ اليساري وصل وبقوة إلى كلية الآداب الفرنسية وجامعة القديس يوسف (اليسوعية) وإلى المعاهد والمدارس المسيحية، هيئات تعليمية وطلاباً. ومنذ العام 1968. غدا موضوع إطلاق حرية العمل الفدائي من داخل الأراضى اللبنانية محور الجدل بين مختلف القوى السياسية. خاصة إثر حادثة مطار بيروت.



عملية إسرائيلية في مطار بيروت





كرامي بعد اليافي

#### استقالة حكومة اليافى وتشكيل حكومة كرامى

كمال جنبلاط اعتبر العدوان الاسرائيلي على المطار "فضيحة الفضائح"، وحمّل فيها الرئيس شارل حلو مسؤولية ما حدث. إذا هو لم يفعل شيئاً لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد. و "كان جنبلاط، شأن الكثيرين من اللبنانيين، يدرك تماماً أن هدف الهجمة الانتقامية الاسرائيلية على مطار بيروت ليس إلحاق ضرر اقتصادي بلبنان، ولا سيّما أن مدير شركة طيران الشرق الأوسط نجيب علم الدين كان أمّن على طائرات الشركة وسيتسلم التعويضات كاملة. فالعملية الانتقامية تهدف، في رأيه، إلى دفع القوى المعترضة على وجود

#### عملية انتقامية إسرائيلية في مطار بيروت (28 كانون الأول1968)

في 26 كانون الأول 1968، نفّذ فدائيون ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عملية ضد طائرة ركاب اسرائيلية في مطار أثينا، ورداً على ذلك، هبطت مجموعة من رجال الكوماندوس المظليين الاسرائيليين، في 28 كانون الأول، في مطار بيروت الدولي، ونسفت 13 طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط. وقد استمرت الغارة 40 دقيقة، ولم تُجابه بأي مقاومة، وكانت أول عملية اسرائيلية انتقامية كبيرة ضد لبنان.

في 30 كانون الأول 1968. عقد المجلس النيابي جلسة سرية لمناقشة الحكومة الأوضاع الناجمة عن هذا العدوان الاسرائيلي. وعلى أثرها. تقدمت الحكومة بشكوى ضد اسرائيل لدى مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراراً صارماً بإدانة هذا العدوان.

وكان لافتاً الموقف الفرنسي. يومها. في دعم قضية لبنان. إذ أعلن الجنرال ديغول استنكاره للعدوان الاسرائيلي على مطار بيروت. "وقد أضفى على هذا الاستنكارطابعاً عملياً عن طريق وقف إرسال 50 طائرة ميراج إلى اسرائيل. كانت هذه الأخيرة قد اشترتها ودفعت ثمنها. وأضاف ديغول إلى هذا القرار قراراً آخر بوضع حظر على قطع الغيار للطائرات ولسواها من المعددات العسكرية التي كانت تمد اسرائيل بسبب من أسباب تفوقها" (شارل حلو. "حباة في ذكريات". دار النهار للنشرط3. شباط 1997. ص 185). "وجاءتنا من جميع العواصم الأوروبية والأميركية برقيات تأييد لنا واستنكار للعدوان الاسرائيلي حتى ان كبريات الصحف العالمية ومنها الأميركية كانت حافلة بتعابير السخط على اسرائيل وذلك للمرة الأولى في تاريخها" (حلو. المرجع المذكور. ص



بقايا طائرات



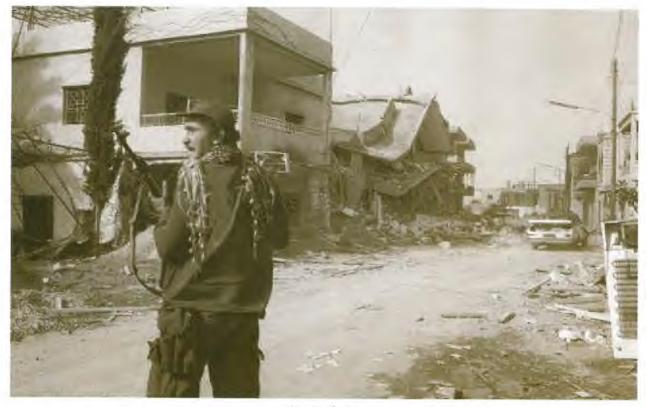







المقاومة الفلسطينية في لبنان إلى نزاع سافر مع الفلسطينيين. سيؤدي حتماً إلى اشتباكات بين اللبنانيين أنفسهم. وكتب جنبلاط متنبئاً: "إننا للمرة الرابعة في تاريخ لبنان الحديث نقف بين اختيارين حاسمين: فإما أن تمتنع الدولة عن التدخّل لمنع وعرقلة تيار التطوّر الشعبي في الحقل الوطني والتقدمي، وإما أن نتوقّع اندلاع موجة من العنف في لبنان ستتصاعد حتماً في السنوات المقبلة حتى تبلغ الذروة" (تيموفييف، ص 331: نقلاً عن جريدة الأنباء". 11 كانون

في 31 كانون الأول 1968، صرّح الوزير ريمون إده بأنه "نبّه إلى الحادث فلم تتخذ التدابير اللازمة لمقاومته".

وطالب صائب سلام "بمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم".

وفي 3 كانون الثاني 1969 (بعد أسبوع من العدوان). أعلن طلاب الجامعات الأربع في لبنان إضراباً عاماً احتجاجاً على العدوان. "وطالبوا المسؤولين بمعاقبة المقصّرين علناً". واتّسع الإضراب الذي رفع شعار حرية العمل الفدائي حتى شمل صيدا وصور ومدناً لبنانية أخرى واتخذ طابع الاضطرابات. فقيل فيه إنه أشبه ب "ثورة طلابية" على غرار حركات النمرّد الطلابية في أوروبا والولايات المتحدة (1968).

وعن الأيام الأخيرة لحكومة اليافي (الرباعية) جاء في كتاب "تاريخ الحكومات اللبنانية" للرائد ماجد



استعداداً للحرب

ماجد (173): "في 4 كانون الثاني 1969، عقد الوزير العويني مؤتمراً صحافياً قال فيه: "إنه يجد أعذاراً فنية لغياب الدولة عند وقوع حادث الاعتداء على المطار... ولو حصلت مقاومة فيه لما كسبنا هذا العطف العالمي...". وبعد هذا المؤتمر الصحافي ردّ الوزير ريمون إده، في 5 كانون الثاني 1969 "منتقداً بيان وزير الدّفاع الوظني حسين العويني" الذي ردّ بدوره على تصريح الوزير إده معتبراً إياه تجريحاً له، واتصل برئيسي الجمهورية والحكومة وأبلغهما أنه "لا يستطيع البقاء في الحكم ويعتبر نفسه مستقيلاً...". وأعلن رئيس الحكومة اليافي تضامنه مع العويني وقدّم استقالته إلى الرئيس حلو الذي قبلها وكلف، في 8

كانون الثاني 1969، السيد رشيد كرامي تشكيل

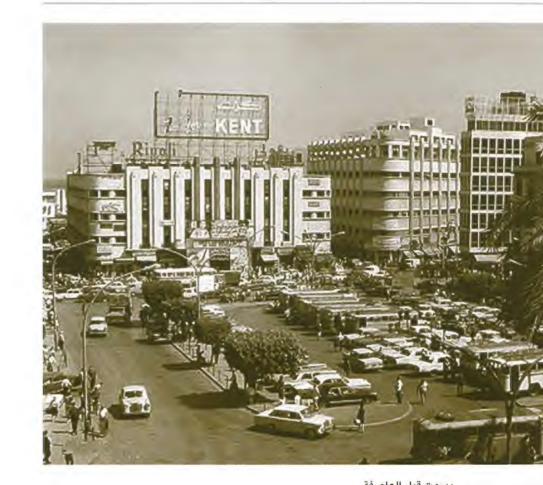



الحكومة الجديدة".

وتشكلت حكومة كرامي من 16 وزيراً. جميعهم من النواب. وفي اليوم الثاني من إعلانها. أي في 16 كانون الثاني 1969. استقال الوزيران بيار الجميّل وريمون إده احتجاجاً على إقصاء الوطنيين الأحرار من الحكومة: وبعد أيام تبعهما الوزيران حسين منصور ونصري المعلوف. وعلى أثر هذه الاستقالات عُدّلت الحكومة، فدخلها أربعة وزراء، بينهم يوسف سالم الحكومة، فدخلها أربعة وزراء، بينهم يوسف سالم "للخارجية والمغتربين). و"أصبحت هذه الوزارة "نهجية" مئة بالمئة تعتمد على ما كان للنهج الشهابي من علاقات وثيقة في الداخل وفي العالم العربي. ومن كلمة مسموعة لدى الفلسطينيين ولدى العرب. إلا أن كل الجهود المبذولة للحد من انتشار

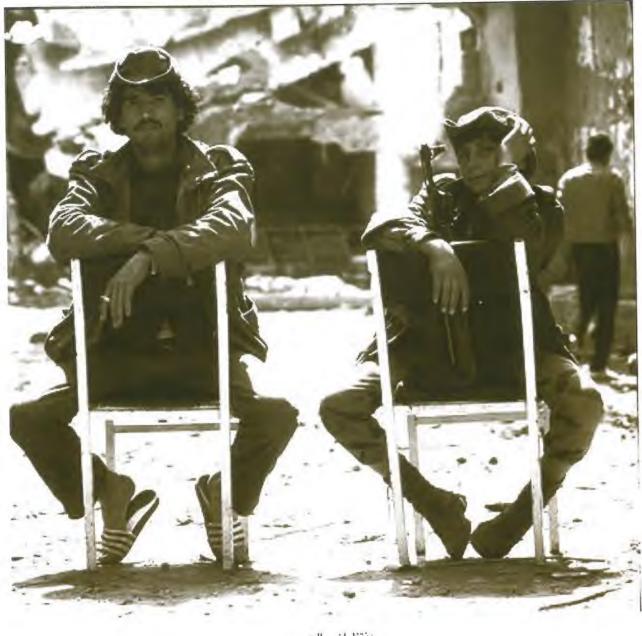

بعد أحداث 23 نيسان 1969. قدّم كرامي استقالته. وسيطرت على البلاد أزمة سياسية حادة حالت دون تأليف حكومة جديدة طوال سبعة أشهر. ٱعيد. في نهايتها، تكليفه بعد توقيع اتفاقية القاهرة بين



الحكومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية في 3 تشرين الثاني 1969.

مؤمّر برمانا للحلف الثلاثي يقابله إعلان تأسيس "جُمّع الأحزاب والهيئات الوطنية والتقدمية" (آذار - نيسان 1969)

هال المسيحيين، بصورة عامة، وزعماء الحلف

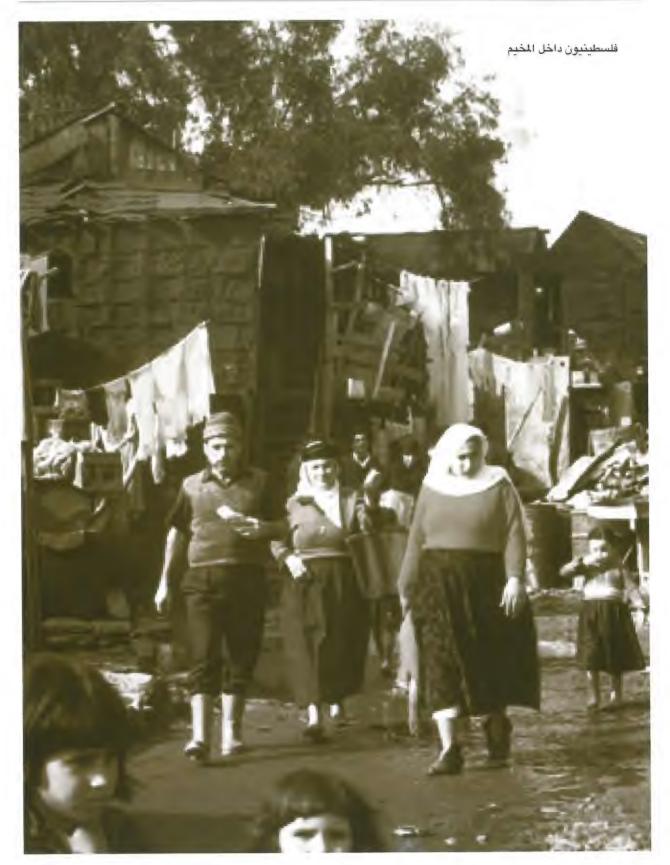



(إلى حينه، يشير الرئيس شارل حلو. في مذكراته. إلى أن عدد المقاتلين الفلسطينيين في الجنوب كان يبلغ المئات. ص 270).

وبعد نحو شهر ونيف على مؤتمر برمانا، تمكّن جنبلاط، ولأول مرة منذ حرب حزيران 1967، من تجميع مختلف أحزاب وقوى وهيئات وشخصيات اليسان الوطني والتقدمي في اجتماع عقدته في 21 نيسان 1969، وأعلنت فيه قيام "تجمّع الأحزاب والهيئات الوطنية والتقدمية". على أساس دعم حركة المقاومة الفلسطينية، واستنكار زجّ الجيش ضد القواعد الفلسطينية في الجنوب (من أحداث الجنوب، في حينه، محاولة الجيش تطويق بنت جبيل بهدف اعتقال



#### أحداث 23 نيسان 1969

واحتجاجاً على ما اعتبرته المقاومة الفلسطينية وأنصارها اللبنانين تضييقاً عليها من الجيش، خاصة في المخيمات الفلسطينية، نشبت القلاقل في هذه المخيمات، وسار الفلسطينيون، مع عدد من اللبنانيين، بمظاهرات مسلّحة غير مرخّص بها (رغم جهود كمال جنبلاط لاستصدار رخصة بالمظاهرات)، ووقع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى من الفلسطينيين وفي مناطق مختلفة من لبنان (بيروت، صيدا، البقاع).

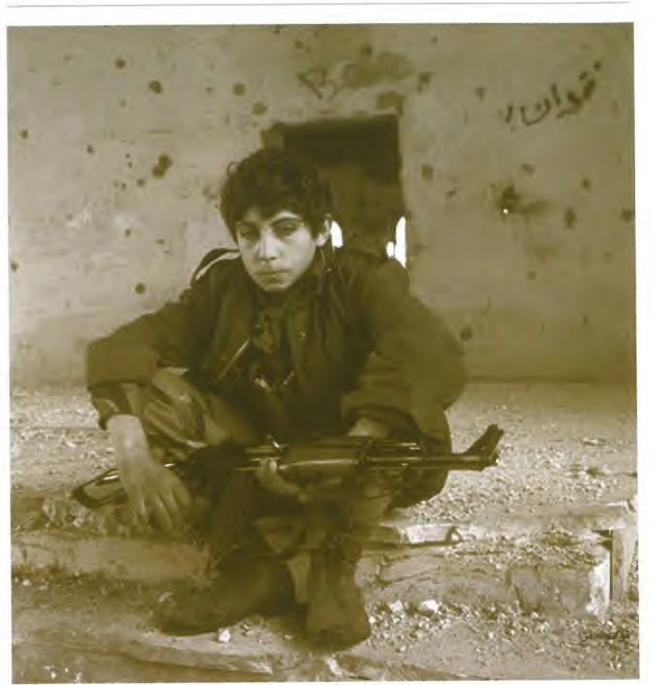

بين الطلاب) لدى المسيحيين وتضامنها مع حركة المقاومة الفلسطينية من جهة ثانية فاجتمع أقطاب الحلف في برمانا يوم 7 آذار 1969، وأعلنوا أن "الخطر الشيوعي والصهيوني" خيّم على البلاد. وهو في طريقه إلى قسمتها قسمة حادة؛ واقترحوا نشر قوات الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية

الثلاثي (شمعون، الجميّل، إده) ما بلغته البلاد من حالة فقدان التوازن المعهود في البلاد بفعل التواجد الفلسطيني المسلّح (خاصة في الجنوب) والمتزايد يوماً بعد يوم. وتأثيره على مختلف مجريات الأمور من جهة، وتصاعد الميول اليسارية بين المسلمين وبين فئة عريضة من الشريحة النخبوية الثقافية (خاصة

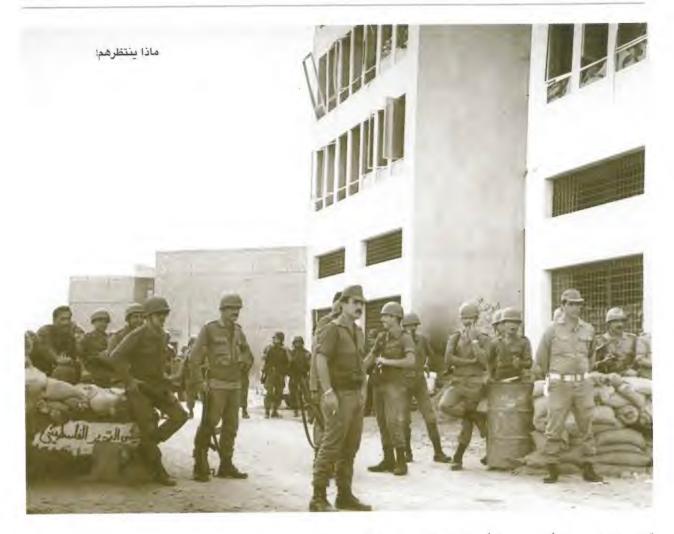

"فهب القسم الأكبر من الرأي العام اللبناني والرأي العام العربي كله يندّد بالحكم اللبناني، ما حمل الرئيس كرامي على الاستقالة في جلسة صاخبة لمجلس النواب" (شارل حلو. في مذكراته. ص 270). وجرّت هذه الاستقالة إلى أزمة حكومية دامت شهوراً. إذ لم يوفق كرامي. رغم إعادة تكليفه من تأليف حكومة جديدة. وأثناء ذلك، تقدم كمال جنبلاط. في أوائل أيار 1969. "بمذكرة من 17 فقرة عرض فيها موقفه من جميع القضايا الملحة. وطالب بمنح الفلسطينيين حق خوض الكفاح المسلح من الأراضي اللبنانية، ودعا إلى إقرار قانون التجنيد الإلزامي وطالب تشكيل مجلس استشاري فلسطيني يتعاون مع السلطات

اللبنانية في كل ما يتعلق بوجود الفلسطينيين في لبنان. وفي تعليقه على مذكرة جنبلاط تملّص رشيد كرامي عن الإجابة الصريحة عن المسائل المفصلية، واكتفى بتبريرات عمومية فضحت ارتباكه وحيرته بعدما بات عرضة للتهجمات من اليمين واليسار" (تيموفييف. ص 334: نقلاً عن رزق رزق. "رشيد كرامي. السياسي ورجل الدولة". بيروت. ص 108-109).

أرسل الرئيس عبد الناصر ممثله الشخصي حسن صبرى الخولى ليسهم بدرس وإيجاد ما أمكن من الحلول. كما وصل ياسر عرفات إلى بيروت على رأس وفد فلسطيني. وجرت محادثات (أيار 1969) لبنانية -

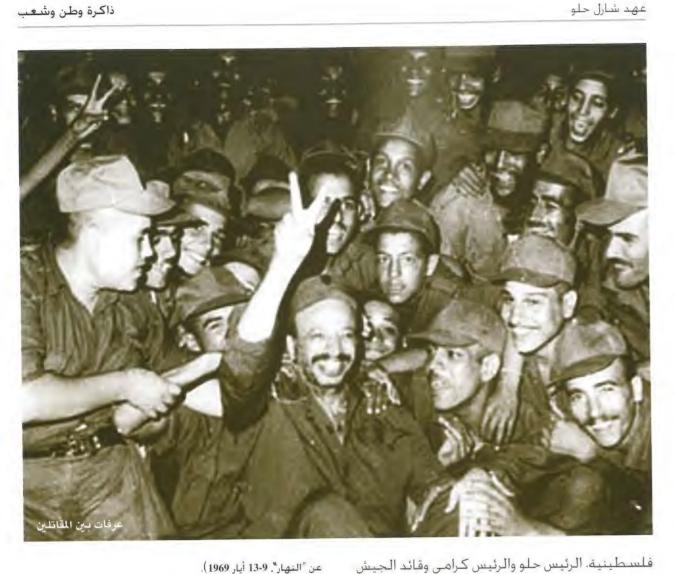

عن "النهار". 9-13 أيار 1969).

#### أهم أحداث صيف 1969

استمرّت الاستشارات في شأن تأليف الحكومة تواجه مأزقاً بعد مأزق. فالأطراف الرئيسيون في اللعبة السياسية اللبنانية لم يجمعوا على قواسم مشتركة للخروج من المأزق، حتى زعماء الحلف الثلاثي لم يتمكنوا من تنسيق مواقفهم: كميل شمعون يقترب من كتلة الوسط (صائب سلام. كامل الأسعد وسليمان فرنجية) في شأن تنسيق العمل مع الفلسطينيين: بيار الجميّل يهاجم الوجود الفلسطيني المسلح ويحمّله مسؤولية كل ما يلحق الضرر بلبنان؛ وريمون إده يصرّ على مرابطة قوات دولية

حسن صبري الخولي وياسر عرفات

العماد بستاني - عرفات. بحضور الخولي. لم تسفر

عن نتيجة. "ورداً على اقتراح الجانب اللبناني في شأن

الاعتراف بحق شنّ عمليات فدائية عبر الحدود اللبنانية،

طالب ياسر عرفات بإطلاق حرية العمل الفدائي من

الأراضي اللبنانية، ورفع الحصار عن المخيّمات والإفراج

عن الفلسطينيين الموقوفين. ورفض مبدأ التنسيق

مع الجيش اللبناني وأعلن بكل حدّة أن وجود الفدائيين

على الحدود الفلسطينية في أي جزء من الوطن

العربي لا يمكن أن يكون موضع مساومة. وأن المرجع

الوحيد الذي يقرر شنّ العمليات الفدائية هو القيادة

الفلسطينية للكفاح المسلح" (تيموفييف. ص 335: نقلاً



مسلحون يحتلون الشوارع

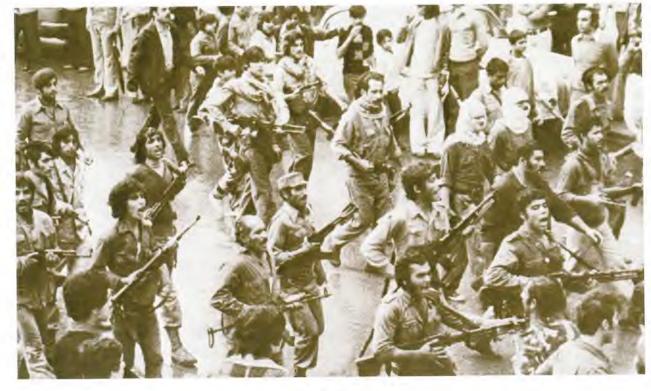

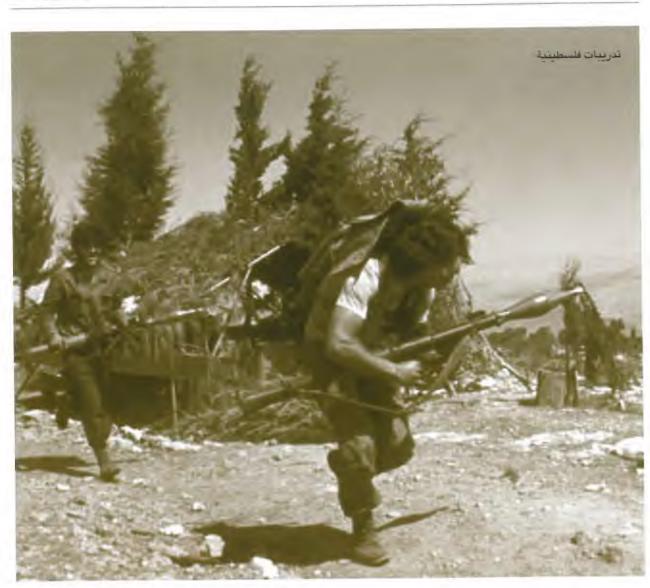

على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية.

عهد شارل حلو

الرئيس شارل حلو يوجّه رسالة إلى اللبنانيين (آخر أيار 1969) يقول فيها "إننا نؤيّد العمل الفدائي في حدود إمكاناتنا التي نقرّها في ضوء ما يفرضه المنطق ومقتضيات سيادتنا...". فيما يواجه جنبلاط هذه الرسالة، داعياً إلى "تهيئة لبنان للدفاع عن سيادته ولتدعيم الكفاح الفلسطيني..."، ويشكَّك (أواخر الصيف) بالفضيحة التي كشفها المكتب الثاني والمتعلقة بسرقة طائرة حربية من طراز "ميراج" قام

بها السوفيات، في وقت كان هؤلاء يمدّون الرئيس عبد الناصر بمختلف وسائل الدعم لاستعادة قدرته

وفي أواخر آب، حصل اشتباك بين رجال الدرك والفلسطينيين في مخيم نهر البارد قرب طرابلس. وأدّى تدخّل الجيش إلى اشتباكات في الشمال والجنوب، وخاصة على مقربة من الحدود مع سورية، في محاولة للجيش لقطع إمدادات الأسلحة من سورية للفصائل الفلسطينية. واتسعت رقعة



اللبنانية.





# بما صرّحت به أنت..."

في 6 أيلول. 1969، ودنيا العرب قائمة قاعدة غضباً. حكومات وجماهير. على الحكم اللبناني والجيش اللبناني بسبب محاولاتهما الخجولة والضيّقة النطاق للحفاظ ما أمكن على سيادة القانون والسلطة والدولة والوطن، عقد وزراء خارجية العرب في القاهرة اجتماعاً بسبب ظروف العالم العربي عامة. وكان رئيس

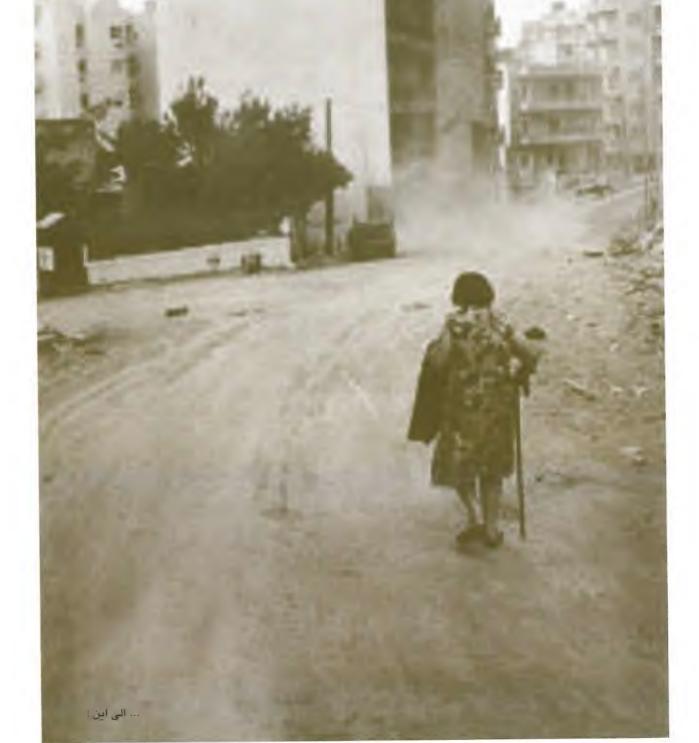



اك يوسف بهذا المعنى.

"هالني الطلب (يقول سالم)... واعترضت على الشكل الذي صيغ به الاقتراح لأن فيه مساساً بسيادة بلادي وسلطانها على أراضيها. وطلبت أن تكون للعمل الفدائي حرية منسجمة مع سيادة البلاد التي يعمل فيها، شرط موافقة الدول المعنية بالأمر على ما تطلبه المنظمات (...) ولم يبخل لبنان على الفدائيين بشيء. وهو البلد الصغير ذو الموارد الطبيعية الضئيلة ووسائل الدفاع المحدودة بالنسبة إلى شقيقاته العربيات. ولكنه، وهو يقوم بهذا العمل الذي يعتبره واجباً، ولا يطلب جزاءً وشكوراً، حريص على أن لا يصير الفدائيين فيه، وانطلاقهم منه، وتحرّكهم في داخله تحرّك من ينسى أن لبنان دولة ذات سيادة وسلطان وكيان تحرص عليها حرصها على الحياة.

"لهذه الأسباب يستحيل عليّ أن أرضى بالاقتراح الذي ورد على لسان الأخ خالد كما هو. وبوصفي وزيراً لخارجية لبنان ورئيساً لوفده أطلب تسجيل تحفظي على الاقتراح.

"عندئذ توجّه إليّ رئيس الجامعة السيد عبد الخالق حسونة بقوله: ولكن يا معالي الوزير، لقد مضى 25 سنة من نأسيس الجامعة العربية ولم يصدر أي تحفظ من أحد الأعضاء على مقررات الجامعة. "فأجبته: ولكن يا سيادة الرئيس، كان لى الشرف أن

أمثّل لبنان في تحضير ميثاق الجامعة، وأنا أعلم أن مقرراتها لا تسري إلا على من يقبلها من الأعضاء. و"قبل أن أنهي كلامي قاطعني السيد مصطفى السيد، وزير خارجية سورية وخاطبني بلهجة لا تنطوي على ذرة من اللياقة وقال: يا أخ شو إنت بدك تعمل وصى على العمل الفدائى؟

"فالتفتُّ إليه، وخاطبته باللهجة عينها التي

وفد لبنان، في هذا الاجتماع، وزير خارجيته آنذاك يوسف سالم وعن لسانه، وفي كتابه: 50 سنة مع الناس (449-445)

ننقل حرفية الفقرات التالية:

"الشرق الأوسط في غليان والوضع الداخلي في لبنان ينذر بالانفجار في أية لحظة. هيبة السلطة في الحضيض. الأعصاب متوترة. والناس قلقون لا يعرفون أي مصير يحمله الغد لهم وللبنان. فالحدود الجنوبية معرّضة من الداخل ومن الخارج. والمنظمات الفدائية الفلسطينية ناشطة جداً ضمن الدولة اللبنانية. الفدائيون يقيمون الحواجز حيثما أرادوا. حتى في قلب العاصمة بيروت. ويوقفون السيارات في قلب العاصمة بيروت. ويوقفون السيارات ويفتشونها، ويأمرون ركّابها بإبراز تذاكر هويتهم. واللبنانيون يشعرون أن في ذلك خروجاً على السيادة. والسلطة مغمضة عينيها عن كل ما يجري. مسلّمة أمرها إلى الله، ساكنة حائرة لا تدري ما تفعل وما تقول" (ص 445).

ويتابع يوسف سالم، وزير الخارجية (في كتابه المذكور. ص 44-44):

"في هذا الجو من التوتر دُعي مجلس جامعة الدول العربية إلى الانعقاد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية. "وكنتُ أنا بالطبع رئيس وفد لبنان. ومثّل السيد خالد الحسن المنظمات الفلسطينية".

وفي أول جلسة من جلسات الجامعة العربية وقف السيد الحسن وطالب بأن تكون أراضي الدول العربية المحيطة باسرائيل مجالاً طبيعياً مفتوحاً لنشاط العمل الفدائي، وحرية هذا العمل مطلقة لا يحدّها ولا يقيدها شيء، وأن لا يكون لهذه الدول حق التدّخل في شؤون الفدائيين وتحرّكهم في داخل أراضيها وانطلاقهم منها إلى حيث يشاؤون. وطالب خالد الحسن في ختام بيانه أن يتخذ مجلس الجامعة قراراً



بحاصرون الخوف





ىىروت 1969

خاطبني بها وقلت: كلا يا أخ. ما بدي أعمل وصي على أحد. لكنني أرفض وصاية أي كان على بلادي. "ثم التفتُ إلى السيد عبد الخالق حسونة أمين الجامعة العام وخاطبته بقولي: أرجو يا سيادة الأمين

العام تسجيل اعتراضي على الاقتراح، واعتبر تحفّظي هذا انسجاماً مع ميثاق الجامعة، ولا يُلزم لبنان. "وهكذا كان. وصدق الاقتراح بالأكثرية. وسجّلت معارضة لبنان وانتهت الجلسة.

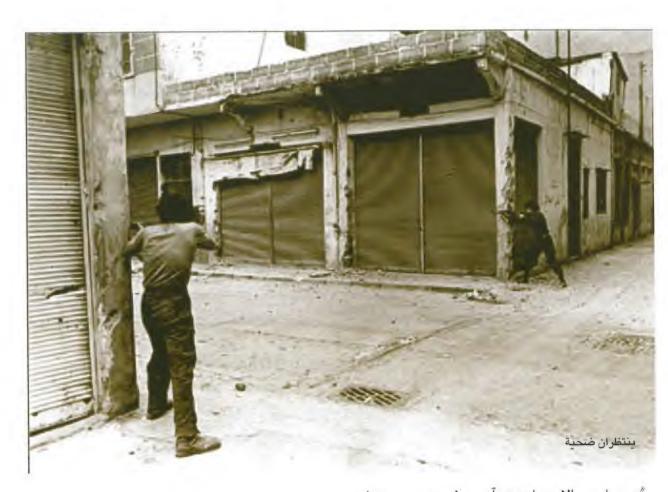

"خرجنا من الاجتماع وتحلّق حولي عدد من وزراء خارجية الدول العربية وقالوا لي، بأصوات خافتة: عملت مليح. ومعك حق لكننا نحن لا نقدر أن نصرّح بما صرّحت به أنت (...).

"عدتُ إلى بيروت واجتمعتُ فوراً بالرئيس حلو ونقلتُ إليه ما جرى في مجلس الجامعة. فأثنى على موقفي وطلب إلي أن أنقل حديثي هذا لدولة رئيس الوزراء. "نهبتُ لمقابلة الرئيس كرامي وعرضتُ عليه ما جرى بالتفصيل. وأوضحتُ له تحفظ لبنان تجاه قرار الجامعة.فلم يتحرّك جفن في عينيه وانتقل إلى موضوع آخر وأظن أنه كان عالماً بالأمر مسبقاً ولم يكن مرتاحاً إليه."



قرّر وزراء خارجية العرب. في اجتماعهم المشار إليه أعلاه. دعوة مجلس الدفاع العربي المشترك للاجتماع في 8 تشرين الثاني 1969. للبحث في وضع استراتجية مشتركة ضد العدو. والتمهيد إذا اقتضى الأمر. لعقد مؤتمر قمة عربي.

"وفيما كنا نستعدّ لحضور اجتماع مجلس الدفاع المشترك. اصطدم جيشنا بالمقاومة الفلسطينية في بلدة مجدل سلم في العشرين من تشرين الأول. وكانت الاصطدامات قاسية ودامية وما لبثت أن اتسع نطاقها فشمل معظم المناطق الحدودية (...) وقد



في ظل السلاح



#### ملحق؛ نصّ إتّفاق القاهرة

في يوم الإثنين؟ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٦٩ إجتمع في القاهرة الوفذ اللبناني برئاسة عماد الجيش اميل البستاني ووفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيدياسر عرفات رئيس النظمة. وحضر من الجمهورية العربية المتحدة السيد محمود رياض وزير الخارجية والسيد الفريق أول محمد فوزي وزير الحربيّة. إنطلاقاً من روابط الأخوّة والمصير المشترك فإن علاقات لبنان والثورة الفلسطينية لابدوان تتم دوما بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطينية وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته. واتَّفق الوفدان على المبادئ والإجراءات التالية:

تم الإنَّفَاقَ على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان على أساس: ١ . حقّ العمل والإقامة والتنقّل للفلسطينين القيمين حاليّا في لبنان.

٢. إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيّمات لرعاية مصالح الفلسطينيين ب

المقيمين فيها وذلك بالتعاون مع السلطات المحلَّية وضمن بطاق السيادة اللبنانية ٣. وجود نقاط للكفاح الفلسطيني المسلِّح داخل المخيّمات تتعاون مع اللّجان المحلّة

لتأمين حسن العلاقة مع السلطة وتتولى هذه النقاط موضوع تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها في المخيّمات وذلك ضمن نطاق الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية.



- تم الأنَّفاق على تسهيل العمل الفدائي وذلك عن طريق:
- أُ يُسْهِيلُ المُرُورُ للفَدَائِينِ وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود.
  - ٢. تأمين الطريق الى منطقة العرقوب.
- تقوم قيادة الكفاح الملح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم في
  - ٤. إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح المسلّع والجيش اللبناني.
    - ٥ : إيقاف الحملات الإعلاميّة من الجانبين.
- ويعدى المستحد الرسدي من المجاليين. 1. القيام بإحصاء عدد عناصر الكفاح المسلح الموجود في لبنان بواسطة قيادتها. ٧. تعيين تمثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللينائية يشتركون بحل جميع الأمور.
- ٨. دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود والتي يتم الإتفاق عليها مع
  - ٩. تنظيم الدخول والخروج والتجوّل لعناصر الكفاح المسلّح.
- ١١. يسهّل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطبابة والإخلاء والتموين للعمل الفدائي.
  - ١٢. الإفراج عن المعتقلين والأسلحة المصادرة.
- ١٣ . ومن السلم به أن السلطات اللبنانية من مدنية وعسكرية تستمر كي محارسة صلاحيًاتها ومسؤوليًاتها كاملة في جميع المناطق اللبنانيّة وفي جميع الظروف. ١٤ . يؤكّد الوفدان أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان كما هو
- لمصلحة الثورة الفلسطنية والعرب جميعهم . ١٥ د. يبقى هذا الإثفاق سريًا للغاية ولا يجوز الإطلاع عليه الأمن قبل القيادات فقط مر

جميع ذيول الحوادث من اعتقالات وتعطيل صحف وسواها.

"- إطلاق حرية العمل الفدائي وتنسيقه بحيث لا يفقد فعاليته.

"- تعزيز القدرة الدفاعية للوطن خصوصاً في منطقة الجنوب وذلك بتحصين القرى وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجنوبيين.

"- تطبيق أحكام الدستور تطبيقاً سلمياً وذلك مع التأكيد أن لا اشتراك في الحكم إلا على هذا الأساس" (شارل حلو. في مذكراته. ص 273-274).

"فيما كانت النقمة تعمّ العواصم العربية على لبنان، حكماً وجيشاً، والعالم يتكلم، بوسائله عُقدت في دار الفتوى سلسلة اجتماعات من الثاني والعشرين حتى الرابع والعشرين من تشرين الأول. ضمّت كلاً من الشيخ حسن خالد، مفتى الجمهورية، الإمام موسى الصدر. رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ محمد أبو شقرا. شيخ عقل الطائفة الدرزية. كما انضم في الاجتماع الأخير الرؤساء السادة: رشيد كرامي، عبد الله اليافي. صبري بك حمادة، حسين العويني، أحمد الداعوق وعدد من الوزراء والنوّاب والشخصيات. "وصدر عن الاجتماع الأخير الموستع بيان يكرّر ما جاء في البيانات السابقة،

"- وقف الإجراءات ضد العمل الفدائي وتصفية





الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو

الإعلامية، عن "كارثة تنتظر لبنان"، طلب الرئيس حلو "بناء على نصيحة الرئيس فؤاد شهاب من الزعيم المصري جمال عبد الناصر التوستط في الأمر" (تيموفييف. ص 338).

"وفي غمرة هذه الأحداث وفورة الحماسة في العالم العربي وفي الوقت الذي كانت بعض الحكومات الأجنبية تتمنى أن يأتي الحل ضمن نطاق العالم العربي (...) كان من الطبيعي أن أعير انتباهاً خاصاً لرسائل وصلتني من الرئيس عبد الناصر (...) كانت الحكمة والمصلحة اللبنانية تقضي وسط هذه الظروف في تقديري، بأن نضع حداً للمعركة القائمة والتي لم يكن لها جانب عسكري فقط، بل جوانب سياسية في الداخل وفي العالم العربي، من غير المعقول أن تُحلّ بالسلاح. كان جيشنا يقوم بمهمته الدفاعية بوطنية ورباطة جأش وانضباط. إلا أن أي عمل للجيش لا يمكنه أن يتغلب على الاعتبارات



كمال حنبلاط

السياسية الأساسية ومنها الانقسام في الحكم اللبناني في وجه العالم العربي الموحّد. إلا أن أسباباً عديدة أهمّها احتدام المعركة في لبنان والجو المهيمن على الحكومات العربية، جعلتنا نكتفي بالاتصال بالجانب المصرى قبل دخول الوفد اللبناني في المفاوضات مع الوفد الفلسطيني. وكنا قد عقدنا ابتداءً من 26 تشرين الأول 1969 في القصر الجمهوري مع الرئيس كرامي المستقيل، وقائد الجيش ورئيس الأركان وغيرهم من المدنيين والعسكريين سلسلة اجتماعات لمواجهة الموقف. كنا قد فكرنا في أن يتألف الوفد برئاسة رئيس الحكومة وعضوية قائد الجيش أو رئيس الأركان وبانتظار قراري النهائي في هذا الصدد. سبقه قائد الجيش إلى القاهرة، غير أن رئيس الحكومة عاد وقرّر عدم السفر وحلّ قائد الجيش (العماد إميل بستاني) مكانه. وفي القاهرة. عقد الوفد اللبناني مع الوفد المصرى ثلاثة اجتماعات (...) ومن



الرئيس جورج بومبيدو مع الرئيس شارل حلو وفي الوسط رشيد كرامي

ثم اجتمع الوفدان، الوفد اللبناني والوفد الفلسطيني يوم الأثنين 3 تشرين الثاني 1969. الوفد اللبناني برئاسة عماد الجيش إميل بستاني، ووفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد ياسر عرفات. رئيس المنظمة، وحضر من الجمهورية العربية المتحدة السيد محمود رياض، وزير الخارجية، والسيد الفريق أول محمد فوزي، وزير الحربية. وفي هذه الجلسة وُقّع على اتفاق سمّي في ما بعد اتفاق القاهرة" (حلو، 276-278).

نص إتفاق القاهرة على الاعتراف بحق الفدائيين الفلسطينيين بالوجود المسلّح في لبنان والمشاركة في الثورة الفلسطينية بشكل "كفاح مسلح" من الأراضي اللبنانية على أن يجري "ضمن مبادئ سيادة

لبنان وسلامته وعدم التدخّل في شؤونه الداخلية " وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. وخوّل اتفاق القاهرة الفلسطينيين حق الإشراف على مخيّمات اللاجئين. على أن تستمر الدولة اللبنانية "في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق وفي كل الظروف" (عدد كبير من المراجع نشر حرفية الاتفاق. منها كتاب شارل حلو. "حياة في ذكريات". ص 355-356).

أيّد كمال جنبلاط الاتفاق، واعتبره نصراً مهماً في الكفاح من أجل حرية العمل الفدائي. و"قد أيّد اتفاق القاهرة أيضاً، وإن بفتور، زعيما الحلف الثلاثي الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميّل، وكانا عشية الانتخابات النيابية المرتقبة بخشيان أن تسوء علاقاتهما مع المسلمين. وظلّ العميد ريمون إده

مؤتمر حشد للطاقات، ولا يمكنني أن أستمرّ فيه وأن

أترك العالم العربي يخطىء في تقدير ما يقدمه

بعضنا لبعض (حلو. المذكرات. ص 203). وانسحب من

الجلسة. وارتأى المؤتمرون أن يكون للرئيس اللبناني.

شارل حلو. الكلمة الختامية باسم الجميع. فقال.

وسط تصفيق حاد: "ومهما كانت الصعاب التي

تعترضنا في هذه المرحلة، فإنى أعرب عن إيماننا

جميعاً لا بعدالة قضيتنا وحسب، وهي قضية حق

وقضية أرض وقضية شعب مناضل، بل بحتمية النصر

الذي سيكون حليفنا بإذن الله" (حلو المذكرات ص 205).

تشكّى كمال جنبلاط من التلكؤ في تنفيذ اتفاق

القاهرة. وكان من أسباب ذلك غياب وحدة الرأى داخل

القيادة الفلسطينية، وعجز قيادة الكفاح الفلسطيني

المسلِّح عن السيطرة على تصرفات الفدائيين الذين

كانوا من حين إلى آخر يقصفون الأراضي المحتلة

(اسرائيل) بالمدفعية والصواريخ، عبر الحدود اللبنانية،

ويظهرون بلباسهم العسكري وأسلحتهم في الأماكن

التي يريدون خلافاً للمنع المفروض (ولنقاط محددة

وواضحة في اتفاق القاهرة). ورداً على هجمات

الفدائيين، شنّت اسرائيل عمليات انتقامية في الجنوب

استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، وسلاح الحو، ما

أسفر عن فرار للسكان على نطاق واسع إلى الشمال.

وراوح عدد الأهالي الذين تركوا ديارهم في أيار 1970.

بحسب شتى التقديرات، بين 15و 30 ألفاً (تيموفييف ص

(استمرّت تجاوزات الفلسطينيين لاتفاق القاهرة

وتحديهم لمشاعر اللبنانيين، فكانت السبب الأبرز،

والذريعة الأقوى في يد الكتائبيين لحمل السلاح

وزير الداخلية، كمال جنبلاط،

يفشل في ضبط الفلسطينيين

في 25 تشرين الثاني 1969، وبعد 215 يوماً على حكومة كرامي المستقيلة، والباقية لتصريف الأعمال. وما صاحبها من أزمات سياسية شديدة، عاد رشيد كرامي وألّف حكومة من داخل أعضاء مجلس النواب بكامل أعضائها: إلى كرامي، فؤاد غصن، عادل عسيران، مجيد أرسلان، كمال جنبلاط، بيار الجميّل. نسيم مجدلاني، خاتشيك بابكيان، سليمان فرنجية، موريس الجميّل، عثمان الدنا. رفيق شاهين، أنور الخطيب، عبد اللطيف الزين، جوزف أبو خاطر وحبيب مطران. وقد بقيت هذه الحكومة إلى 13تشرين الأول 1970. أي إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس حلو وانتخاب

عن اتفاق القاهرة الذي قال عنه الرئيس كرامي "إنه شدّد على السيادة وعلى سلامة لبنان".

#### مؤمّر قمة الرباط ( 23-20 كانون الأول 1969)

حضر الرئيس حلو، يرافقه الرئيس كرامي، هذا

كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية كانت تنبئ بأن مؤتمر الرباط "هو مؤتمر حشد الطاقات العربية" لإزالة آثار العدوان. لكن مناقشات المؤتمر جعلت الرئيس عبد الناصر يقول أثناءها: "هذا المؤتمر ليس

#### تشكيل حكومة كرامي

سليمان فرنجية.

وفي طليعة أحاديث السياسة الخارجية كان الحديث

المؤتمر، بعد أن مرّا بباريس حيث التقيا الرئيس جورج بومبيدو، وحيث تأكّد لهما أن حديث "الضمانات" الفرنسية للبنان أصبح من التاريخ. و"أن مندوباً فرنسياً كان قد تمنّى، مثلاً، على الرئيس عبد الناصر أثناء اصطدامنا مع المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول 1969 بأن تحلُّ المشكلة في النطاق العربي. وهذا ما أكّده على كل حال الوزير (المصرى) محمود رياض " (حلو. المذكرات. ص201).

ضدهم في حوادث واشتباكات متفرقة قبل اندلاع الحرب اللبنانية. وبعد اندلاع هذه الحرب بشهور قليلة، قال بشير الجميّل في مقابلة مع مجلة "ماغازين" عدد 21 آب 1975: "الفلسطينيون أقوياء جداً في مجالى الدعاية والإعلام. نريد منهم أن يحترموا أقوالهم، ويطبّقوا انفاق القاهرة. فهذا الانفاق، إذا طبّق كما يجب، فلن يحدث أي انتقاص لسيادة لبنان"). قبيل استقالة الحكومة صرّح جنبلاط للأحزاب الثلاثة: الشيوعي اللبناني، البعث العربي الاشتراكي والحزب السورى القومي الاجتماعي.

#### ... وبيار الجميّل يعتبر اتفاق القاهرة غلطة

وفي حين كان جنبلاط. وهو وزير الداخلية، يبدى تشكياً وتذمّراً، يلوّنهما أحياناً بتبريرات، من تصرفات الفلسطينيين. كان بيار الجميّل، وزير الأشغال العامة والنقل (ومعه كميل شمعون وريمون إده وقادة مسيحيون كثر) يتراجع عن تأييده لاتفاق القاهرة ويعتبره غلطة، كما بدأ يطالب بنقل الفدائيين إلى أقطار عربية أخرى. وسط موجة عارمة من السخط على الفلسطينيين اجتاحت الوسط المسيحي.

#### حادث الكحالة (25 آذار 1970)

أول صدام خطيربين مسلحين كتائبيين بإمرة بشير الجميّل (نجل الشيخ بيار الجميّل) في بلدة الكحالة وبين فلسطينيين فدائيين كانوا يرافقون جثمان شهيد لهم من بيروت إلى دمشق، فقتل وجرح أكثر من عشرين شخصاً. وامتدت رقعة الصدام إلى بعض المناطق، خاصة في منطقة تل الزعتر - الدكوانة، حيث تغلغل بعض فلسطينيي تل الزعتر إلى داخل أحياء الداكونة واشتبكوا بكتائبيين. وتمكّنوا من أسر بشير الجميّل ، الذي سرعان ما أفرج عنه نتيجة



وباعتبار اتفاق القاهرة لاغيا. وكذلك اعتبار جميع

الاتفاقات والملاحق المرتبطة باتفاق القاهرة

والإجراءات المتعلقة فيه لاغية وكأنها لم تكن

وساقطة).



إجتماعيات الرئيس حلو





التحرّك الأخير للرئيس حلو على مستوى الرؤساء العرب في أوائل حزيران 1970. وصل الزعيم الليبي معمّر

اتصالات أجراها وزير الداخلية كمال جنبلاط. وفي اليوم نفسه، 25 آذار، جرت في منطقة المطار معركة بين الجيش وفصائل من المقاومة الفلسطينية.

11

15

16

20

24

27

28

33

35

36

43

48

55

59

61

فهرس الجزء الثالث

عهد كميل شمعون 1958-1952

شكل جديد للمعارضة بدأ يرتسم

تظاهرة طلابية (27) آذار 1954)

إنتعاش اقتصادى مقرون بالفساد

"صنيعة الغرب"، حكومة سامي الصلح

انتخابات حزيران 1957، تزوير فاق الحدود

إغتيال نسيب المتني أو الشرارة (7-8 أيار 1958)

ضغط شعبى يقابله تآمر

مبدأ أيزنهاور

مجزرة مزيارة

الثورة (1958)

الانتخابات

غليان في الشوف

معارضة عارمة للتجديد

الوضع السياسي إبان الثورة

نظرة تقويمية شاملة (مناقشة)

عهد فؤاد شهاب 1958 - 1964

لمحة عامة في عهد شهاب

حكومة كرامى الرباعية

البيش و "المكتب الثاني" لقاء شهاب – عبد الناصر

مجموعة مراسيم اشتراعية (حزيران 1959)

لمحة موجزة في العهد

انتخاب كميل شمعون (23 أيلول 1952)

محطات العهد الرئيسية، داخلياً وخارجياً الحكومة الأولى، الأمير خالد شهاب

حكومة سامي الصلح "تقطع شعرة معاوية" بين شمعون وجنبلاط

تأميم قناة السويس. خطاب شمعون في دير القمر. قمة عربية في بيروت

إنزال المارينز في بيروت (15 تموز 1958) وانتخاب فؤاد شهاب (31 تموز 1958)

العهد عبر محطاته الرئيسة "الثورة المضادة"، حزب الكتائب

الأستاذ محمد حسنين هيكل، الذي كان آنذاك وزيراً للإعلام في مصر، مستوضحين الأمر. فقال لنا الرئيس عبد الناصر: "أنا الذي اقترحت ألاّ تحضروا احتماعاتنا لأنها ليست شاملة، فضلاً عن أنها تعرّضنا للدخول في مناقشات أنتم في غنى عنها". وكرّر القول إن القيادة العامة أعطت لبنان دور المساندة. وأضاف عبد الناصر: "وكان رأبي وافتراحي ألا تشتركوا في مثل هذا المؤتمر المصغِّر. أما إذا أردتم العكس، فأهلاً وسهلاً بكم ". فشكرناه على عاطفته وقدّرنا موقفه من لبنان وحرصه على مصلحته واكتفينا بلقاءات عادية مع المؤتمرين " (حلو. المذكرات. ص 206).

وعن تحرّكه العربي الأخير. يقول حلو (ص 207)؛ "وكان لي اشتراك آخر وأخير في شبه مؤتمر عقد في القاهرة عشية انتهاء ولايتي، وذلك أثناء الأحداث الدامية التي وقعت بين السلطات الأردنية والمنظمات الفلسطينية والتي أطلق عليها في ما بعد إسم "أيلول الأسود" لبّيت يومئذ دعوة الرئيس عبد الناصر قياماً بواجب أخوى للإسهام في وضع حد للقتال. وهناك سبب آخر جعلني أحضر هذه الاجتماعات في القاهرة وهو رغبتي في أن أمهد لخلفي أن يشارك فيها بعد أن يقسم اليمين الدستورية أمام المجلس النيابي في 23 أيلول 1970°. القذافي إلى لبنان. و"لم تكن زيارة الرئيس القذافي تتسم إلا بطابع الصداقة والأخوّة. وتلا علينا زائرنا أسئلة وانتقادات كانت حصيلة أحاديثه مع بعض الشخصيات العربية. غير أننا كنا استطعنا أن نصحّح نظراته الخاطئة إلينا. ونتيجة اجتماعين شاملين عقدناهما معه في قاعة مجلس الوزراء بحضور رفاقه من أعضاء مجلس الثورة الليبي... ارتحنا إلى أن رؤية الرئيس القذافي للأمور أصبحت صافية حتى أنه وعد بإمدادنا بالأسلحة التي كان جيشنا محتاجاً إليها" (شارل حلو. المذكرات، ص 206).

ويضيف الرئيس حلو: "وبعد أسبوعين دعانا (القذافي) مع جميع الملوك والرؤساء العرب لزيارة ليبيا (...) ذهبتُ على رأس الوفد المألوف (كرامي، سركيس....) وحضرنا الحفلات التي رافقت الجلاء عن القاعدة الأميركية. وفي هذه الأثناء اجتمع الرئيس عبد الناصر والملك حسين والرئيس السوري نور الدين الأتاسى والرئيس العراقي أحمد حسن البكر والعقيد القذافي. وراحت الصحف تستغرب غياب لبنان عن هذه الاجتماعات رغم كل ما نشرته الصحف سابقاً في بيروت والعواصم بأن القيادة العامة تعدّ لبنان من دول المساندة لا من دول المواجهة. فمنعاً لكل تأويل، قابلنا أنا والرئيس كرامي الرئيس عبد الناصر بحضور

| شعب | فهرس الجزء الثالث                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | الفلسطينيون إلى العمل الفدائي                                                                                |
|     | حكومة جديدة يشكِّلها عبد اللَّه اليافي (شباط - تشرين الأول 1968)                                             |
|     | الحلف الثلاثي                                                                                                |
| 122 | الحلف الثلاثي يبدأ تأثيره في أول حكومتين شُكّلتا إثر الانتخابات                                              |
|     | يسار لبناني يتصاعد دعماً للمقاومة                                                                            |
|     | عملية انتقامية إسرائيلية في مطار بيروت (28 كانون الأول1968)                                                  |
| 125 | استقالة حكومة اليافي وتشكيل حكومة كرامي                                                                      |
|     | مؤتمر برمانا للحلف الثلاثي يقابله إعلان تأسيس "تجمّع الأحزاب والهيئات الوطنية والتقدمية" (آذار - نيسان 1969) |
|     | أحداث 23 نيسان 1969                                                                                          |
|     | حسن صبري الخولي وياسر عرفات                                                                                  |
|     | أهم أحداث صيف 1969                                                                                           |
| 135 | إتفاق القاهرة (3 تشرين الثاني 1969)                                                                          |
|     | تشكيل حكومة كرامي                                                                                            |
| 150 | مؤتمر قمة الرباط ( 23–20 كانون الأول 1969)                                                                   |
| 151 | حادث الكحالة (25 آذار 1970)                                                                                  |
| 152 | التحرّك الأخير للرئيس حلو على مستوى الرؤساء العرب                                                            |
|     |                                                                                                              |

| 73  | مقتل نعيم مغبغب، وجنبلاط يتعهّد الولاء للعهد                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 74  | استفالة ريمون إده وتوسيع الحكومة                               |
|     | انتخابات 1960                                                  |
|     | الاستقالة والعودة عنها (20 تموز 1960)                          |
|     | أكبر حكومة في تاريخ لبنان إلى حينه                             |
|     | مشكلة التربية والتعليم ومعهد الحقوق في الجامعة العربية         |
|     | بعثة <sup>«</sup> إيرفد <sup>»</sup> وقيام طبقة وسطى           |
| 81  | أطول الحكومات عمراً                                            |
|     | محاولة انقلاب الحزب القومي                                     |
|     | أداء استثنائي لوزير استثنائي يناضل للخير                       |
| 85  | انتخابات 1964 والأجواء السياسية                                |
|     | موقف البطريرك المعوشي من التجديد لشهاب                         |
|     | نظرة تقويمية (مناقشة)                                          |
|     |                                                                |
| 93  | عهد شارل حلو 1970-1964                                         |
|     | الانتضاب                                                       |
| 94  | يحضر مؤتمر القمة العربية بصفته رئيساً منتخباً                  |
|     | الحكومة الأولى في عهد حلو عاشت أقل من شهرين                    |
|     | تصاعد الحركة الشعبية                                           |
| 101 | بورقيبة في بيروت                                               |
|     | حلو في زيارة لمصر وفرنسا والفاتيكان (أيار 1965)                |
| 105 | استقالة حكومة العويني وقيام حكومة كرامي                        |
|     | في مؤتمر قمة الدار البيضاء (أيلول 1965)                        |
|     | محاولات إصلاح إداري وقضائي فاشلة                               |
|     | أزمة التفاح ومهرجان بتخنيه                                     |
| 109 | استقالة-حكومة كرامي وتشكيل حكومة عبد اللّه اليافي (نيسان 1966) |
| 110 | اغتيال الصحافي كامل مروة (16 أيار 1966)                        |
|     | انهيار بنك إنترا (تشرين الأول 1966)                            |
| 113 | إستقالة حكومة اليافي وتشكيل حكومة كرامي (كانون الأول 1966)     |
|     | حرب 1967 ومؤتمر قمة الخرطوم                                    |
| 117 | لبنان "دولة مساندة"                                            |

فهرس الجزء الثالث

ذاكرة وطن وشعب

مسعود الخوند

# موسوعة الحرب اللبنانية

## ذاكرة وطن وشعب

وطن قدره مواجهة التحديات والأخطار. من أي نوع كانت. ومن أي صوب أتت... وطن كتبت عليه المقاومة في سبيل الحفاظ على كيانه وتفرده في هذه المنطقة من العالم. منذ أن كان لبنان. كانت الحرية مصيره. وهذه الموسوعة تروي بالوقائع والصّور تاريخ بلد صغير بجغرافيته. كبير بحضارته.

عشرة أجزاء تتألف منها موسوعة الحرب اللبنانية المصوّرة: "ذاكرة وطن وشعب" لمؤلفها الباحث مسعود الخوند. تسرد بالنص والصورة تاريخ لبنان منذ الحقبة الفينيقية وصولًا إلى مطلع الألفية الثالثة. في استعادة لأحداث ومواقف وأزمات ومعارك. رسمت حدود الوطن مرات ومرات. وحدود الطوائف داخل الوطن الواحد. لتجمع الذاكرة وتكتب ألام شعب لا بدّ له من قراءة تاريخه لبناء مستقبل صلب لوطن يستحق كل التضحيات التي قدمت وستقدم.



